

مت لمطنن عث مَان وزارة التراث القومى والثقافة

ساليب العَلاَدة أبُوبَكِرَأْجِهَدبنَ عَالِمِهُدُبنَ مُوسَعَ الكندى المتحدى النزوى

> الجزءالشاس بوالعشرون الآول ٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م

اهداءات ۱۹۹۸ وزارة التراش العتوميي والثعافة سلطنة عمان



# سَلطنت عهُمان وزارة التراث القومي والثقافت



تألیف اُبویکرُحمینُ علیلاّبیموشی لکندّی الستمدی النزوی

الحيزء الثامن والعشرون

الأول

٤٠٤١ هـ عد١٩٠١ م

ب المالرحمن الرحيم

#### كلمة المحقق

الحمد لله الذي أعان وسدد على تحقيق هذا الجزء الثامن والعشرين من كتاب المصنف تأليف العالم الجليل أبى بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندى ٠

ويبحث هذا الجزء أحكام الوصايا: كوصية السبيل ، والوصية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وكافة أنواع الوصايا ، ولا سيما وصية الأقربين ومن هم الأقربون وكيفية إنفاذها وتفصيل أقوال العلماء فيها ومن ذلك الوقف على الوارث والوصية والإقرار بمثل نصيب أحد الورثة ، ومعانى ذلك •

وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب ومراجعته صباح حادى جمادى الأولى سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ / ٢ / ١٩٨٣ م

سالم بن سليمان الحارثي

# بشم الثدالرم فالرجم

#### الباب الأول

## الوصية للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم

ومن أوصى بدر اهم تدفع إلى المسلمين إن قاموا ، أو قال إن قام إلهام المسلمين دفعت إليه •

وأراد الذى هى فى يده أن يتخلص منها ، هل له أن يدفعها إلى الفقراء ؟ فليس لهذا الذى فى يده هذه الدراهم أن يجعلها إلا حيث أمره الموصى ، ولا يزال على ذلك أبداً ، إلا أن يقول إنها من زكاته ، فإن سلمها إلى الفقراء أجزأه ذلك .

پ مسالة: أبو الحوارى: رجل أوصى فى مرضة الموت بدراهم ، وقال: هـذه الدراهم للمسلمين ، أو قال: إذا قام المسلمون دفعت إليهم ، أو قال إن قام المسلمون ، هل بين هذه الألفاظ فرق ؟

فبينهن فرق ٠

فإذا قال هذه الدراهم للمسلمين ، فإن لم يكن إمام قائم وسلمها الوصى إلى الفقراء جاز ذلك .

قال غيره: نعم ، ولكن لا تكون إلا لفقراء المسلمين .

وأما قوله: إذا قام المسلمون ، فإذا قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معه ، فإن دفعها الوصى إليهم عند ذلك جازله وأجزأ عنه .

قال غيره: إذا ظهر المسلمون قائمين الإقامة الحق ، فقد قاموا ، ساروا أو لم يسيروا .

وأما قوله: إذا قام لعله إن أقام المسلمون فهذا لا يدفعها إلا إلى إلى إمام المسلمين كما قال الموصى ٠

\* مسئلة: محمد بن روح: الوصية إذا أريد بها الأولياء فلا تعطى إلا وليا أو يتيما ، أو صغيرا ، أبوه أو أمه ولى للمسلمين .

وأما إذا أوصى بها للمسلمين ، ولم يرد بها أهل الولاية فهي الأهِل الصلة .

\* مسالة: وقال فيمن أوصى للمسلمين بوصية: إنه إن لم يكن إمام قائم ، جاز للوصى أن يفرقها على فقراء المسلمين .

أبو سعيد : أما الوصية للمسلمين إذا لم يحد فيها حداً فهى للمسلمين ، كان فى أيام دولتهم أو فى غير أيام دولتهم .

\* مسالة: وذلك أنه قال: أحب أن يأكل المسلمون من ماله ، فقال: ماله للمسلمين ، وإنما أراد أن يأكلوا منه ، ولا يكون لهم أصل ذلك فى نيته وإرادته ، وقد أغنم فى مؤمن بله .

فهذا يقع منه على معنى الإباحة للمسلمين ، لا معنى ثبوت الأصل لهم ، وهو له على ما نوى • وأصل ماله له ثواب ما انتفع به المسلمون •

\* مسئلة: رجل مات وأوصى بسلاح من ماله معروف هكذا ؟

فقيل : إنه ينتظر به قيام دولة المسلمين ، ويكون وقفا عليهم لقيام دولتهم ٠

وقول: إن بيع وفرق على فقرائهم ، أو سلم إلى فقرائهم ، فهو جائز ، ويعجبنى إن ثبت هذا القول أن يسلم بحاله إلى فقرائهم ٠

\* مسئلة: وإذا أوصى بشىء من ماله من الحيوان ، أو العروض ، أو الأصول هكذا ، أيسلم ذلك إلى فقراء المسلمين ، أمر ينتظر به قيام دولة المسلمين ؟

فليسلم إلى المسلمين إذا لم يكن له بمعنى يثبت فيه صلاح للدولة مثل السلاح ، وما أشبهه إن كان له شبيه في مثل هذا •

فأما الأصول فيعجبنى أن يكون موقوفاً على المسلمين ، إلا أن يوصى به أن تباع ويفرق ثمنها على المسلمين ، أو الفقراء فينفذ ما أوصى به ٠

قلت : فتسلم إلى المسلمين ، أم يباع بعدل السعر ويسلم إليهم ثمنيه ؟

قال : يعجبنى أن يسلم إليهم إن أمكن ذلك من غير مضرة •

\* مسالة: ومن أوصى بوصية للمسلمين هكذا ؟

فقول: تكون لأهل الولايه خاصة .

وقول : تكون للفقراء أهل الدعوة ولو لم يكن له ولاية ٠

\* مسالة: رجل مات وأوصى بسلاح من ماله ، ويكون وقفا عليهم لقيام دولتهم •

وقول : تكون لأهل الإقرار بالدعـوة ولا يدخل فيها قومنا .

وقول: تكون لأهل الإقرار بالإسلام ويدخل فيها جميع أهل الإقرار من أهل الإسلام ، لأنهم مسلمون إسلام اقرار .

\* مسئلة: ومن أوصى لرسول الله ، أو للرسول ؟

كان ذلك ثابتاً ويكون للفقراء ٠

\* مسالة: رجل أوصى للمسلمين بدراهم ، فأراد الوكيل أن يفرقها يوم أوصى الرجل ، وكانت مزبقة ، هل يجوز أن يفرق عنه حبا ؟

فلا يجوز أن يفرق عنه إلا دراهم كما أوصى على نقد البلد يوم تفرق ، إلا أن يكون أوصى مزبقا \_ فإنها تفرق كما كما أوصى بها أيام النقاء فيرجع النقد مزبقا ، فرقت على دراهم يوم ينفذها ، إلا أن يكون سمى بها نقاء ً .

#### الباب الثاني

#### الومسية في سبيل الله

رجل قال: إذا مت فقطعتى التى فى مكان كذا فى سببل الله ، ثم احتاج الرجل إلى بيعها ؟

فقال هاشم ، ومسبح: يبيعها ٠

قلت : فإن مات وهي له ؟

فقال مسبح: هي من الثلث •

موسى بن على وبشير: فإنها من رأس المال ٠

\* مسئلة: أبو الحسن: ومن قال فى وصيته لشذاء المسلمين كذا درهم ؟

فإن لم يكن للمسلمين شداء جعلت في سبيلهم .

فإن لم يكن للمسلمين شداء جعلت في سبيلهم •

فإن كان معنى قوله : جعلت فى سبيلهم ، يعنى لسبيل الجهداد ، إن خرج المسلمون لجهاد عدوهم جعلت فيه ٠

وإن كان لم يعن لسبيلهم سبيل الجهاد؟

فرقت على فقرائهم فقراء المسلمين • وإن عنى سبيل الجهاد تركت ، فمتى خرجت طائفة من المسلمين فى جهاد عدوهم براً أو بحرا جعلت فى سبيلهم •

## الباب الشالث

#### الوصية للشراة

أبو الحسن فمن أوصى للشراة بوصية أهى ثابتة في عصرنا هذا ؟

قال: نعـم ٠

قلت: فتسلم إلى الققراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟

قال : ينتظر بها إلى أن يخرج الشراة ، ولا تسلم إلى فقراء أهل الدعوة •

قلت: فتسلم إلى الإمام أو الشراة ؟

قال تسلم إلى الإمام ، ويعلم أن هذا للشراة .

أبو سعيد: وقد قيل إلاا لم يحد في هذه حداً ، ولم يكن أحد من الشراة فإنهن بالعدل أعطى فقراء المسلمين ، لأن فقراء المسلمين من الشراة .

ومنه قلت : ويدخل فيها الشراة الأغنياء منهم والفقراء ؟ قال : نعم ٠

# البــاب الرابــع الوصية للشــذاء (¹)

أبو الحسن: ومن أوصى بوصية للشذاء ، أيثبت ذلك؟

قال: نعـم ٠

قلت: فيجعلها في هذا الشدداء في الفقراء؟

فإن كان هذا الشذاء يسار فيه بالعدل أعطى فيه ، وإن لم يكن يقام فيه بالعدل نظر من يقوم فيه بالعدل إلى أن يقام فيه بالعدل ، والشذاء بالعدل ، والشذاء معروف والوصية جائزة .

\* مسالة: ومن أوصى لشداء المسلمين؟

فإن فرقها على فقراء المسلمين جاز له ذلك ، إذا لم يكن للمسلمين شذاء ، ولم يكن إمام قائم •

وإن حبسها حتى يجعلها في سبيل المسلمين إن قام يوما ما فذلك جائز له ، وذلك أحب إلينا أن يجعلها في الشذاء أو يحبسها ٠

أبو سعيد: أما الوصية لشداء المسلمين فلا يبين لى أن تجعل إلا فيما أوصى له فى الشذاء ، ولا تجلوز أن تجعل فى غير الوصية ، لأن ذلك خلاف للوصية .

<sup>(</sup>۱) الشذا سفن حربية يستعملها المسلمون في زمان الامام غسان في القرن الثالث الهجري .

#### البساب الخامس

#### الوصيية للسييل

ومن أوصى بشىء من ماله فى صحته أو فى مرضه للسبيل ، ثم رجع ، فأمر بذلك المال أن يباع ويفرق على الفقراء ، ولم يقل إنه نقض تلك الوصية ، وإنما هو أمر أو قال إنه قد نقضها ؟

أبو الحوارى: لا نفرق مال السبيل .

ووجدنا عنه فى موضع آخر: أنه يجعل السبيل بمنزلة الصافية لمن المتاج إليه من غنى أو فقير ، فعلى ما عرفنا فى هذا السبيل أن له فيه الرجعة ، وأن جعله للفقراء جاز ذلك .

وإن تركه على ما أوصى به جاز ذلك • وأما رجوعه فيه ليعود فى ملكه بعد أن جعله يريد بذلك سبيلا من أبواب التوجه إلى الله فلا نحب له ذلك •

قال غيره: الوصية له الرجعة فيها ، كانت في الصحة أو في المرض ، ولا نعلم في ذلك اختلافاً ، وإن تركه على وارثه ولم يأمر أن يباع ويفرق ٠

قال: إن تركه على ما أوصى به للسبيل وهو يخرج من ثلث مال الموصى ، وكانت الوصية في المرض ، فلا نصب للوارث أن يتعرض ، إلا أن يأكل منه على سبيل الحاجة إليه من جهة من يأكله على حسب السبيل .

وقد وجدنا عن الشبيخ أبى الحوارى رحمه الله: إن أراد الورثة أخذها على هذا لم يحل بينهم وبين النخل ، يمنعونها منهم •

ونقول نحن : وإن كان جعل ذلك للسبيل فى صحته ، ولو لم يخرج من ثلث ماله بعد موته ، فلا نحب أن يرد الورثة ذلك فى ملكهم ، ويدعوه على ما وجهه صاحب المال إذا كان ذلك فى صحته ،

ولا ينبغى لهم ذلك ، وإنما القول الأول على ما شرحنا لك مما وجدنا عن الشيخ أبى الحوارى ، إنما ذلك في الوصية عند الموت ، والله أعلم .

ومن غيره ، قال : وقد جاء فى الأثر الذى لا نعلم فيه اختـــلافاً أن الموصى له أن يرجع عن وصيته ، ويزيد فيهـا وينقص ، إذا كانت عــلى سبيل الوصية ، كان فى الصحة أو فى المرض .

فإذا سمى بها وصية ، كانت فى أبواب البر ، أو لأحد من الناس فقيراً كان أو غنيا ، أن له الرجعه فى ذلك ورجعه رجعة ، فإذا كانت وصية فله الرجعة فيها إن رجع بنفسه أن رجع فى المرض أو فى الصحة .

فإذا لم يرجع فى وصيته فى مرضه أو فى صحته حتى مات ثبت ذلك من ثلث ماله ، ما لم يوص بباطل .

وليس للورثة تبديل وصيته ، ولا بعضها إلا فيما لهم فيه النقض أو لا يثبت من الوصايا .

وأما إن كان جعل ذلك فى صحته ، وجعل شيئا من ماله فى الفقراء أو السبيل أو شيء من البر ، ثم أراد الرجعة فى ذلك فى مرضه أو فى صحته .

فقد قال من قال: إن له فى ذلك الرجعة ، لأن ذلك منه على وجه العطية ، والعطية لا تكون إلا فى المصرز ، ولا يثبت إلا بإحراز ، فله الرجعة .

فإن لم يرجع في ذلك حتى مات ثبت ذلك من رأس ماله ٠

وقال من قال: ليس له فى ذلك رجعة ، لأنه ليس له أن يرجع فيما قد جعله من ماله فى أسباب البر" ، لأنه لا إحراز فى ذلك .

ولو كانت عطية وهبة وصدقة ، فليس على من لابد له من إحراز ، كما أن ليس على الصبى والمعتوه ، ولا لهما إلحراز فى عطية أعطاها ، وهذا ثابت عليه ، وليس له رجعة فى الصحة .

واما فى المرض فإن رجع كانت له الرجعة فى مرضه ذلك ، وإن لم يرجع حتى مات كان ذلك من ثلث ماله بمنزلة الوصية .

\* مسالة: عن أبى الحسن فيما عندى ، لأنه متصل بجوابه .

وذكرت فيمن أراد أن يحفر مورداً على بعض السبيل بكذا وكذا درهم ، وأن بعض ورثة الموصى احتج بحجة دفيع هذا عن نفسه ، وبعض الورثة دان بهذه الوصية ، وليس في حصته وفاء لحفر هذا المورد ؟

قلت : ما يفعل في هذه الدراهم التي في حصة الوارث الذي رغب في إتمام الوصية ؟

فعلى ما وصفت ، فإن كانت هذه الوصية تخرج من ثلث مال المالك فليس للورثة فى ذلك نقض إلا أن يمتنع بباطله ، فإن امتنع وأحب أحد الورثة أن يحفر بحصته فى ذلك الموضع ، حفر بمقدار ما تبلغ حصته ، وليس عليه أكثر من ذلك .

وإن أحب أن يتربص ، فإما أن يرجع الوارث الحق فيحفروا

جميعاً حتى تتم الوصية ، أو يجد أحداً بعينه على ذلك باحتساب لطلب الثواب ، فيجعل حصته مع المحتسب بذلك حتى يتم المورد ، والله أعلم بالصواب .

\* مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن نخل أوصى بها ولم تعرف لعابر سبيل أو للسبيل يسع أن تفرق على فقراء القرية أو لا يسع إلا للغريب •

فإذا جعلها في السبيل فهي بمنزلة الصافية للحاضر والباد • فإذا جعلها لعابر السبيل فإنما هي للمسافرين خاصة •

بي مسالة: من غير كتاب محمد بن إبراهيم ، من كتاب الكفاية ، من جواب أبى الحوارى: وعن نخلات يوصى بهن لابن السبيل أو للسبيل ، هل اللفظتين سواء أم بينهما فرق ؟

فعلى ما وصفت: فأما فى سبيل الله فقالوا ذلك فى الجهاد • وأما ابن السبيل فهو المسافر مار الطريق ، والذى متخذ فيه البيت والأهل ، والأأنه يقصر الصلاة ، فلا أرى هذا من ابن السبيل •

وأما الماكث فى البلد فى طلب حاجته ، وليس له فيها أهل ولا مال ، فهذ اهو من أبناء السبيل وأشباه هذا ٠

وأما فى السبيل أو للسبيل فلا نعرف ما هذا ، والسبيل هو الطريق ، فإن طلب الورثة الحجة فى هذا كانت له فيه الحجة والحمد لله ٠

\* مسألة: وعن من كان له منزل أوصى به للسبيل ، فأحب رجل أن يسكنه وهو غنى أو فقير ، والرجل غريب ، هل يجوز ذلك ؟ وإن قال: منزله لعابر السبيل كيف الوجه فى ذلك ؟

( م ٢ ـ المصنف )

فِعيابِر السبيل فهو المسافر ، والغني والفقسين في ذلك سبواء، وأما السبيل فهي الطريق ، فلا نعرف معنساه في ذلك .

فإن جعله لجميع من نزله فالعنى والفقير فيه سواء ، فإن أراد به في سبيل الله ، فإنما ذلك في الجهاد ، والله أعلم بالصواب .

قال غيره: وقد قيل الوصية للسبيل جائزة ، وتكون للغنى والفقير ، للحاضر والبادى •

قلت : أهو تبع للنخلة وكذلك إن باعها في صحته ؟

هعلى ما وصفت فنعم هو تبع للنخلة ٠

\* مسالة: وأما إذا أوصى للسبيل فقال من قال : إن ذلك ليس بشيء ، لأن السبيل هو الطريق •

وقال من قال: ذلك بمنزلة الصافية ، وقال من قال: للفقراء وللأغنياء من المقيمين والمسافرين ومن أخذ منهم جاز له ذلك ، والله أعلم •

# البساب السسادس الوصية في إصسلاح المال والاقرار له

وعن رجل أوصى بمائة درهم فى صلاح مال ورثة فلان ، هـل يثبت ذلك ؟

قال : معى إن هذا لا يثبت ، لأن المال ليس له وصية ، لأنه لم يوص لفلان ، ولأنه إن كان الحق لفلان لم يجز أن يجعل فى صلاح ماله بعير أمره ٠

فلما أن كان كذلك لم يبن لى أن تثبت هذه الوصية ، إلا أن يصف شيئا يخرج في معنى من المعانى بثبوتها على بعض ما قيل في رأى المسلمين •

ب مسالة: وكل من أقر بشىء لا يجوز فى تعارف الناس على وجه من الوجوه كلها ، وذلك أن يقول لدابة فلان على كذا وكذا ، قفيز من شعير أو لمنزل فلان أو لكيس فلان ، ونحو ذلك أنه لا يجوز .

زيادة من كتاب الكفاية ٠

**\* مسألة**: وعن رجل أوصى لعبد رجل أجنبى بشىء من ماله هل يثبت ذلك ؟

قال: ثابت ٠

قلت : ولم تثبت والعبد لا يملك ؟

قال: هذا إنما هو راجع إلى السيد في الحقيقة •

\* مسئلة: قلت: وكذلك إن قال قد أوصيت لحمار زيد بسرج ، أو لفرسه بكذا مكوكا شعيرا يكون ذلك راجع إلى زيد وهو ثابت ؟

قال: نعـم ٠

# البئاب السيابع

#### الومسية للطبريق

عن أبى الحسن فيما أرجو: قلت له: فمن أوصى بوصية الطريق ، أو فى مصالح الطرق ، أيجوز ذلك ؟

قال: نعـم •

قلت له : فما يعمل بهذه الوصية ؟

قال: تجعل في مصالح الطرق •

قلت له : فتعطى من يحفظها للطرق ويشوفها ؟

قال: هذا من مصالح المار في الطرق •

قلت له: فيحفر بها بئراً على الطرق؟

قال: لا هذا من مصالح المارين في الطرق ، وليس من مصالح الطرق ٠

قلت له: فتقطع الشجر وتسوى ؟

قال : نعم • وتجعل في مصالح الطرق نفسها •

# الباب الثامن

## الوصية للأغلاج والموارد وحفر الأطوى

وأما البيت الدى أوصى به بيتا قرب البئر التى أوصى بها أن تحفر ، فإذا لم يحد فى ذلك حدا فأحب أن بينى بيتاً وسلطاً من مثل هذه البيوت التى أدركت على نحو ما أوصى به ، ولا أحب أن يقصد إلى نفاد المال ، لفراغه إذا كان ذلك يخرج فى النظر من مال الوسلط من أمر تلك البيوت عند أهل الخبرة بها من أهل الثقة فى ذلك ، فإن غمى ذلك عليه فأحب المشورة على أهل الخبرة من أهل الثقة فى ذلك ، حتى يجعل الأمر على وجهه إن شاء الله ،

كذلك البئر عندى أنك إنما تقصد إلى المقاطعة فى ذلك إلى بئر وسطة فى معنى النظر ، ولا تقصد إلى إتلاف ما فى يدك من المال ، إذا كانت الوصية فى ذلك مبهمة غير مصدودة ، وإن كان هنالك حد وصفة كان الوصية على وجه الحد والصفة إن شاء الله .

پر مساله: وقلت: ما تقول فی رجل أوصی فی ماله بهائتی درهم بحفر بها طوی مورد علی بعض طرقات عمان ، هل یجوز للوصی أن یجعلها فی حفر طوی ، کانت قد حفرت من قبل ، أو إنما يحفر بها طوی تقدر ح؟

فإذا لم يوص باستقراح جاز أن يجعل فى حفر طوى ، كانت محفورة ، ثم خربت إذا نفدت فيها الدراهم كلها ،

وقلت : إن حفر بها طويا ، وبقى من الدر أهم شيء ، لمن تكون هــده الدر اهــم ؟

وقفا على الطوى أو تكون للورثة أو للفقراء ؟

فإذا المستقرح بها طويا فلم تنفد في الطوى ، أحسب أن توقفه اللطوى التي استقرحت بها ، ولا تجعل في طوى غيرها ، ولا ترجع إلى الورثة إن كانت تخرج من الثلث •

قلت : وكذلك إن حفر بها طوى فنفدت الدراهم قبل أن يخرج من الطوى ماء ، هل يكون على الوصى في هذا شيء ؟

فليس على الوصى فى ذلك شيء إلا أن يشسترط الموصى أن يحفر بها طويا يخرج بها الماء فى تلك الطوى ، فإن شرط ذلك لم يكن للوصى أن يقاطع إلا على هذا السبيل الذى حده الموصى •

قلت: وكذلك إن اكترى الوصى رجلا يحفر له طويا يخرج له منها الماء بمائتى درهم ، فحفر الرجل الطوى ، ثم لم يطق يحفرها من جهة صفا لم يقدر له ، هل يحب له فيما قد حفر كراء من جهة جهالة القاطعة ؟

فالذى معى أنه إذا أتى عذر لا يطيقه الحفار لم يتعر من أجرة ما عمل • فإن كان قاطعه بهذين المائتين بعينهما على الماء ، فأعلمه أنهما وصية ، وأنه لاحق له فيها إلا أن يضرج الماء في هذه البئر ، فليس لمه هاهنا شيء •

وإن كان قاطعه على أن يحفر له هدده البئر ، إلى أن يمهيها بمائتى درهم ، فعرض ثم شىء من الجهالة ما يستحق به الأجير على الوصى أجرة لا يبلغ بها ثبوت الوصية ، ويجهل فيها الوصى أصل ما يثبت الوصية التى قد أوصى إليه فيها ؟

خفت فى هذا أن يكون عليه هو الأجرة ، وإنما تثبت هذه الوصية على هذه الصفة بكماله ، إذا كان الشرط فى الوصية من الموصى على شىء محدود لم يكن الوصى أن يتعدى ما تثبت فيه الوصية على ما أوصى الموصى ، فإن جهل ذلك فليسأل ، فإن دخل مجهول فيما لا تثبت بله الوصية من جهالته هو ولم يسأل عن ذلك كان ذلك عليه دون مال الهالك ، وكانت الوصية بحالها ،

وإذا أوصى الموصى أن يحفر بهذه الدراهم بئراً قراحاً حتى يخرج منها الماء ، أو حتى تمهى ، كانت المقاطعة للمقاطع على أنه يحفر بهدذه الدراهم بئراً يخرج منها ، أو يمهيها على سبيل ما شرط الموصى ، فإذا قوطع على هذا فليس له أجرة حتى يأتى بالصفة التى وصفت له ، وشرطت عليه .

ولو حفر مائة بئر ثم عاقه من ذلك عائقة لم يطق عليها ، لم يستوجب أجرة على الموصى ، ولا فى مال الموصى حتى يحفر بئرا أو يمهيها على ما أوصى الموصى ، وعلى ما قوطع عليه •

قلت : وكذلك هل عليه أن يحد عليه له فى حفر هذه الطوى منتهى غزرها ووصلها ؟

فإن حد ذلك عليه ثبت عليه إذا قال له إذا حفرت لى هاهنا ، أو حفرت لى هاهنا ، أو حفرت لى مقرت لى بئراً هاهنا كذا وكذا قامة ، وخرج فيها الماء أو أمهيتها فلك هذه الدراهم الموصى بها ، وثبت عليه ، ولم يكن له ذلك حتى يأتى بالصفة والشرط الذى شرط عليه ،

وإن لم يحد له حداً أو قاطعه على أن يخرج في هذا الموضيم ما تشارطا عليه بهذه الدراهم الموصى بها جاز له ذلك على ما أوصى

الموصى ، إذا كان قد أوصى بها أن يحفر بها بئراً وطويا ، ويخسرج بها

فإذا أتى بالصفة التي أوصى بها الموصى تثبت له الوصية •

قلت: وكذلك إن أوصى الموصى أن يبنى له على هذه الطوى بيتا ، أو قرب هذه الطوى بيتا ، كم أقل ما يكون طول هذا البيت وعرضه وطوله وارتفاعه ؟ وهل لذلك حد ؟

فليس معنا فى ذلك إلا أنا نحب أن لا يكون ارتفاعه أقل من قامة ، ولا طوله وعرضه أقل من منام رجل إذا كان رفعه قامة ، وطوله قامة ، وعرضه قامة ، فما فوق ذلك ،

فهو معنا بيت ، وما دون ذلك فنستضعف أن يكون اسمه بيتا والله أعملم .

قلت: وكدذلك إن أوصى الموصى فى ماله بمائتى درهم يحفر بها طوى ، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله حجة ، وقد فرضها فى ماله أربعمائة درهم ، وقد علم أن ماله دراهم مدورة أو لم يعلم ، ووجد ماله دراهم مدورة ، ودنانير ، هل للوصى أن ينفذها دراهم مدورة ، ولا يحتاج أن يصرفها ، أو إنما ينفذها جواز البلد ، أو عليه أن يحبسها على الدى حفر الطوى ، وعلى الآخذ للحجة بالصرف مثل ما يعطيها خمسمائة وخمسين درهما على ستمائة درهم ؟

قال: فما عندى فى ذلك إنما ينفذ الدراهم إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذى يستحق فيه ذلك ، فإن كانت الدراهم غير ذلك أصرفت وأنقدت نقد البلد .

به مسألة: وسألته عن رجل قال في وصيته: قد جعلت قلانا وصيآ، يحفر عنى بئراً بهذه الدراهم، دراهم معلمة ، فتلفت تلك الدراهم، أو اقترضها الوصى ، أو ضمنها أحد بإنفاذه لها ، هل تنهدم الوصية ، وترجع الدراهم إلى الورثة ؟

فال: هكذا معي ٠

قلت: غإن قال: قد جعلت هذه الدراهم وصية منى ، يحفر بها عنى بئراً فاقترض الوصى تلك الدراهم ، أو ضمنها أحدا غيره بإنفاذه لها ، هل يكون بدلها ثابتا في الوصية ؟ وتكون الوصية ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها ؟

قال: هكذا معى ٠

قلت: وكذلك إن قال: قد أوصى بهدده الثلاثمائة درهم يحج عنى بها بيت الله الحرام وصية منه بذلك ، فتلفت الدراهم بوجه ، ضمنها من أتلفها ، هل تثبت الوصية بالحجة من بدل تلك الدراهم ؟

قال: هكذا معي ٠

\* مسالة: وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلح لا تعرف التعبيعة لن هي من أصحاب الفلج ، ثم أراد أن يوصى بذلك ، أتجعل وصية أو إقرارا ؟

فعندى أنه إذا كان لازما فيجعلها إقراراً لا يخرج مخرج الوصيية فيبطل .

وقلت : إن كان إقرارا على سببيل ، هل يكون وصية بإقراره أن عليه لفلج كذا وكذا ، كذا وكذا در هما ؟

فمعى أنه إذا أوصى كذلك يخرج إقراراً لا وصية ٠

وقلت : إن أوصى فقال فى وصيته : لزمتنى تبعة لفلج كذا وكذا ، وقد أوصيت له بكذا وكذا فى صلاحه من مالى بعد موتى ، هل يجزيه ذلك ؟

فالله أعلم ما يجسزيه من ذلك ، وليس هذا يخرج مخرج الإقرار ، إلا أن يقول وقد أوصيت بذلك في صلاحه ، وهو كذا وكذا درهما ، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعة منه في صلاحه ، فأرجو أن يخرج هذا ثابتا ، وإذا وافق العدل في وصيته ، واجتهد لله في سريرته وعلانيته ، رجوت أن يجاوز عنه برحمته ،

## البساب التاسيع

#### مسائل في الكفسن

بلغنا أن أبا عبد الله ، وأبا معاوية ، اختلفا فى رجل عليه دين ، وعنده ثوب واحد ؟

فقال أبو عبد الله: يكفن بالثوب والله ولى أمره ٠

وقال أبو معاوية : يدفن عرياناً ويباع الثوب في الدين الذي عليه ، لأن الله يسلله عن الدين الذي عليه ، ولا يسأله لم دفن عرياناً .

قال أبو على : إذا طلب الديان ذلك فهو لهم .

ونحن نحب في هذا القول قول أبى عبد الله رحمه الله ، هكذا وجدنا في الأثر ٠

ج مسالة: وقلت: إنها أوصت أن تباع فضلة كفنها وتفرق على الفقراء والأقربين ، وكذلك شيئا من حليها ، ولم تحد ثيابا معروفة ؟

فليس معنا فى ذلك تمييز إلا كما قالت وأوصت فى فضلة كفنها ؛ والشىء الذى حدته من حليها ، فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك ، ولو كان أكثر من الثلث ، فذلك إليهم ، وإن رجعوا إلى الحاكم ، فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها رجع إلى الثلث ،

قال غيره: لا يبين لى فى قولها فضلة كفنها أنه يثبت فى ذلك شىء ، إلا أن تقول ما فضل من ثيابى عن كفنى أو ما فضل من كسوتى عن كفنى أو فضلة كفنى من ثيابى فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل ٠

\* مسالة: وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى أن يكفن بثياب من ماله معروفة بلفظ يثبت في معنى الوصية ، هل يثبت ذلك ؟

قال : لا يبين لى تبوته ، والرأى إلى الورثة ، وأشبه أن فيه المتلافا .

واختلفوا في الصلاة إذا أوصى أن يصلى عليه بعد موته رجل بعينه. ٠

فقال من قال: الوصى أولى .

وقال من قال: الولى أولى ٠

وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلة والاختلاف .

قال وإذا ثبت معنى القول فى أنه تثبت وصيته ولم نعلم ، تخرج من الثلث أم لا ؟

فعلى قول من يقول: إن الكفن من الثلث ، فمعى أنه ممنوع ذلك في الحكم حتى يعلم أنه يخرج من الثلث ،

وقد يدخله معنى العلة ، ولو كان كفن مثله ما لم يصح أنه يخرج من الثلث ، ولا يبين لى أن يكفن بأكثر من كسوة مثله فى محياه ، إلا برأى الورثة ، أو إن صحت الوصية منه فيه وتثبت ، فإذا خرج من الثلث ، ولو كان زايداً على كسوة مثله ،

وقال : أمّل الكفن عندى ثوب يستره إذ ألف به ، ومعى أنه قيلًا

أكثره ثلاثة ، وأرجو أنه قيل أكثره أربعة ، وأرجو أنه قيل كثره 'بالسنة • ولا أعلم أنهم تجاوزوا السنة •

وقال من قال: بما يلبسه في المحيا وأرجو أنه قول من قال بالستة في المرأة، وأما الرجل فلا أعلم ٠

أنه تجاوز به الخمسة : سراويل وقميص وإزار ولفافة وعمامة ، ويكون الإزار فوق القميص والسراويل .

ومعى أنه يكون الإزار أسلل من الثندوتين ، ويعجبنى أن يكون الإزار فى المرأة أعلى من الثندوتين ، وهى أحق بالستر ، والله أعلم ٠

#### البساب العاشر

#### الومىية للقبور والموتى وما أشبه ذلك

وقال فى رجل أوصى بشىء للقبور : إنه يجعل فى اللبن الذى يجعل على على الميت ، وفى المساحى التى يحفر بها القبر ، وفى القرب التى يحمل بها الماء للقبر ، وفى الماء للقبر ،

قلت له: فيجعل في الحصى والجندل الذي يضع على القبر ؟

قال: لا ٠

قلت له: فيجعل في النعشل؟

قلت: فيحفر به القبور؟

قال: لا •

قلت: فيحفر به القبور؟

قال : لا ، ذلك إذا جعل للميت أو للموتى دخل فيه القبور ٠

\* مسالة : وسألته عن رجل أوصى للموتى بوصية ، هل تثبت ؟ قال : قلت : ففيم تجعل ؟

قال: تجعل فى كل ما يحتاج إليه الميت ، من حفسر القبر واللبن والمساحى التى يحفر بها القبر ، والقراب التى ترش على القبر ، وكلما يحتاج إليه ٠

قال: ويدخل فى ذلك جميع الموتى من الأغنياء والفقراء، وأهل الذمة مما يسع الموتى أن يوارى به من أهل الذمة وجميع الموتى •

به مسالة: قلت له: فوصية الموتى فيم تدخل إذا أوصى به للموتى ؟

قال: تدخل فى جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسيل ، والحنوط ، والكفن ، والسرير التى يحمل بها الميت ، وحمال السرير ، وحفر القبر ، وجميع ما يحتاج الميت ،

قلت له : فإذا أعدم من يقبر الميت ، هل يستأجر له من ماله من يقوم بجهازه وقبره ، ويعطى من ماله ؟

قال: بلي ٠

قلت له : فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث ؟

قال: إنه من رأس المال مثل الكفن •

بد مسئلة: وعن رجل جعل سقاء في مسجد أيجوز أن يحمل مذلك السقاء للمقابر ؟

فلا يجوز ذلك إلا ما كان المالك ٠

وقلت : إن عمل سقاء للمقابر أيجوز لأحد أن يشرب منه ؟

وقلت : حديد جعل لحفر المقابر أيجوز الأحد أن يحفر به بئرا ، أو يقطع به شجراً ؟

فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر •

الله : وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم ، وأوصى لآخسر بخمسين درهما ، وأوصى لآخر بثلاثين درهما ، وأوصى لآخر بعشرين

درهما ، وأوصى أن يصبح فى مسجد معروف قد سماه من ماله مصباحاً دائماً ، ولم يسم هذا الموصى للمصباح شيئًا معروفاً كيف الحكم فى ذلك ؟

قال: ينظر إلى ثلث مال الموصى فينضرب فيه لأهل الوصايا ، ويضرب للمصباح بثلث مال الموصى ، فيوقف عليه ، فإذا انهدم المسجد وذهب رجع إلى الذى أوقف على مصباحه ، فأوفى أهل الوصايا وصاياهم منه ، ورد البقية على الورثة ،

#### قلت: فسرلي ذلك؟

قال: إذا أوصى كما وصفت فنظر إلى ثلث ماله ، فوجد ثلث ماله ثلاثمائة درهم ، والوصايا ثلاثمائة درهم ، فعلمنا أنه قد أوصى للمصباح بثلاثمائة درهم ، والوصايا الأخرى مائتين ، فذلك خمسمائة درهم فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس الثلاثمائة للثلث مائة درهم ، وثمانون درهما ، فيعطى صاحب المائة خمس الثلاثمائة ثلاثين ستين درهما ، ويعطى صاحب الخمسين نصف خمس الثلاثمائة ثمانية عشر درهما ، ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أعشار خمس الثلاثمائة ثمانية عشر درهما ، ويعطى صاحب العشرين خمس خمس الثلاثمائة درهم اثنا عتر ، فتمت الثلاثمائة ،

فإن أصبح المسجد بثمانين درهما ، ثم انهدم المسجد ، وذهب ولـم يبق منه شيء ، وذهب ذهاباً لا يمكن أن يعود بناؤه نظر إلى هذه المائة ، فدفع منها إلى صاحب المائة أربعون درهما مع الستين الأولى فتمت لـه وصيته مائة درهم ، ودفع إلى صاحب الخمسين عشرين درهما مع الثلاثين الأولى فتمت له خمسون درهما ودفع إلى صاحب الثـالاثين اثنى عشر درهما مع الثمانية عشر الأولى ، فتمت له وصيته ثلاثون درهما ، ودفع الى صاحب العشرين ثمانية دراهم تمت له عشرون درهما فجميع ما زدناه ثمانون درهما ، ويبقى عشرون درهما ترد إلى الورثة ، والله أعلم ،

## الباب الحادى عشر الومسية للجسار

وعن أبى معاوية فى رجل أوصى فى مرضه فقال أقسموا فى جارى كذا وكذا درهما ما حد ذلك الجوار ؟

معنا أربعون بيتا • وإن كان فيما بين البيوت خراب بقدر أربعين بيتا فهم جيران • وأما البادية فإذا قبس بعضهم من عند بعض النار •

قال الجوار معنا أربعون بيتاً ، وأما البادية فهم على ما قبسوا ٠

ومن غيره قال : وقد قيل إن الجوار هـو العمار ، فإن كان عمـاراً خرب لم ينظر في ذلك ٠

وإنما ينظر فى العمار إلى أربعين بيتا ، وإن كان خراباً ثم عمر رجع ذلك العمار وانقطع عن الآخرين ، فعلى هذا قال من قال ٠

وقال من قال: يدخل فى ذلك أهل الذمة والعبيد إذا كانوا نازلين فى بيت يسكنونه حسب بهم وتم بهم الجوار ٠

#### الباب الثاني عشر

#### الوصبية للميت

ومن أوصى لإنسان بشىء ، ويحسب أنه حى فإذا هـو ميت قبل أن يوصى فتلك مردودة على الورثة ، ورثة الموصى •

. \* مسالة : أحسب عن الربيع رحمه الله • وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية ، فمات الموصى له قبل الموصى • فقال هى لورثة الموصى •

\* مسئلة: من غير كتاب أبى عبد الله محمد بن ابراهيم فيما أحسب ، عن أبى سعيد رضيه الله ، ورجل أوصى الآخر بشىء فمات الموصى له قبل أن يصل إلى حقه ، ولم يقدر له على وارث ما حكم هذه الوصية لمن تجب ؟

قال: معى إنه إذا ثبتت الوصية للموصى له ، وكان حيا بعد الموصى، ثم مات الموصى له ، فالوصية لورثته ، فإن لم يدرك له ورثته فالوصية بمنزلة مال لا يعرف له أرباب فى الحكم ،

ففى بعض القول أنه يبحث عن ذلك ، فإن لم يجد له ورثة إلى سنة من حيث يرجى درك معرفتهم فرق على الفقراء •

وفى بعض القول أنه مال حشرى مأبد حتى يصح له وارث يسلم إليه ، وإلا فهو بحاله ٠

قلت له : فإن كان الموصى له غائبا وصح موته غير أنه لم يعرف كان حيا حين الوصية أم لا ؟ هل تكون مثل الأولى ؟

قال : معى أنه إذا صح موت الموصى له ، وموت الموصى معا بطلت الموصى على الموصى الموصى المعلى الموصى الموصى الموصى الموصى الموصى المعلى الموصى المعلى الموصى المعلى الموصى المعلى الموصى المعلى ال

وإن صح موت الموصى قبل موت الموصى له ثبتت الوصية ، وإن صح موت الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ، وإن صح موتهما ولمصح أنهما ماتا معا فى وقت واحد ، إلا أنهما ماتا ففى بعض ما يخرج من القول أنه لا تصح أن الموصى مات قبل الموصى له .

وقول: إن الوصية ثابتة بثبوتها ، والاحتمال موت الموصى قبل موت الموصى له ، فالوصية ثابتة حتى يعلم أنه مات قبل الموصى •

وإن صح أن أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أن أحدهما مات قبل الآخر ففى بعض القول يخرج عندى أن الوصية باطلة حتى يعلم أن الوصى له مات قبل الموصى ٠

وفى بعض القول: أنه يسكون للموصى له نصف الوصية ، ويبطل نصفها للاشكال الذى دخل عليهما ، إذ يحتمل أن يكون كل واحد منهما مات قبل صاحبه إن عدم معرفة ذلك لم يستحق الوصية بجملتها ، ولم تبطل عنه بجملتها ، في معنى الإشكال ، وكان له النصف من حال الاحتمال أنه مات الموصى قبل الموصى له •

#### الباب الثالث عشر

### فيمن أومى أن يطعم عنه في المأتم

ومن أوصى بشىء يطعم عنه فى المأتم فلم ينفذ ذلك حتى انقضى المأتم رجع إلى الورثة ؟

قال أبو سعيد : إذا أوصى بشىء يطعم عنه فى المأتم لم يبن لى تمام ذلك حتى يقول من مالى ، وقد قيل إن مأتمه ثلاثة أيام .

پ مسألة: وذكرت فى رجل هلك وأوصى بثلاثة أجربة وثلاث نياه يطعم عند •

قلت : هل يجوز لمن أهدى لمن يحضره من جيران الميت من ذلك الطعـــام ٠

فإن كان أوصى أن يطعم من يحضر فلا يهدى إلى أحد ، ويطعم من حضر ، وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر ، ومن لم يحضر أهدى منه وأطعم عنه ٠

قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى يطعهم عنه من حضر من قوم معروفين ، فلا يطعم إلا من حضر ، وإن أوصى أن يطعموا عنه ولم يذكر من حضر ، ومن غاب فيمن أوصى أن يطعم .

پ مسألة: عن أبى الحسن والذى أوصى أن يطعم عنه \_ ف نسخة \_ عليه من ماله بعد موته وصية منه ، يقضى من ماله ، غان كان الورثة بالغين وأتموا تم ، وإن نقضوه وصحت الوصية بشهود عدول ، كان ذلك من ثلث ماله ، والله أعلم .

وإنما ذلك إذا صحت الوصية .

فإن قال لهم : أطعموا عنى ، فضمنوا بذلك وهم بالغون ؟

فعليهم الوفاء بما ضمنوا به ، والله أعلم بالصواب ٠

قال غيره: إن أوصى أن يطعم الفقراء والمساكين ، أو أحداً من الناس بعينه ، أو صفة تعرف جاز ذلك ٠

بي مسالة: وسئل عن الطعم على الميت بعد موته في مأتمه مكروه أم لا ؟

قال : هكذا معى أنه قيل ، وقيل : إنه بدعة .

قلت له : فمن استعمل طعاماً لأهل الميت لشعلهم ، هل له ذلك إذا أهداه لهـ م ؟

قال : معى إنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه لأجل اشتعالهم بمصيبتهم ، فمعي أنه جائز ٠

مسائلة: من الزيادة من سؤال القاضى سليمان هداد بن سعيد: من أوصى أن يذبح ويطعم عنه فى طعام مأتمه غنما أو بقرآ أو إبلا ، لن تكون جلود هذه الدواب إذا ذبحت وأطعم الناس لحومها ؟

قال: قيل للورثة ، والله أعلم •

## الباب الرابع عشر

#### الوصية للولد ولما في البطن

وسألته عن رجل أوصى لما فى بطن امرأة زيد من ولد بكذا وكذا من ماله ، بحق عليه له ، هل تثبت الوصية له إن ولد حيا أنثى كان أو ذكراً ؟

قال : أما على معنى القضاء فيخرج في ذلك معنى الاختلاف ٠

وأما الوصية والإقرار ، فإذا خرج مخرجهما فلا أعلم فى ذلك اختلافاً ، إلا أنه ثابت على قول من يقول إن الاقرار لا يخرج مخرج العطيرة .

ويعجبنى إذا أوصى له بهذه الوصية بحق عليه له ، وبطل معنى القضاء ، وقد ثبت الوصية فى الأصل ، وإنما ضعفت من معنى القصاء أن تثبت من الثلث فى معانى ما قيل .

قلت له: وما معنى القول: وإنما ضعفت من معنى القضاء أن تثبت من الثلث ؟

قال: الله أعلم •

قلت له : فإذا أوصى بهذه الوصية قبل أن يولد ، كانت عندك هـذه الوصية من الثلث في قول ، وفي قول : إنها من رأس المال ؟

قال : يعجبني إذا ثبتت الوصية بلفظ تثبت في أول الكلام ، ثم

أحالها إلى معنى فصل لا يثبت ، والموصى له ممن تثبت له الوصية أن يكون الكلام الآخر الذى يثبت معنا غير الوصية ، لا ينقض صحة الوصية .

وفى بعض القول ، أنه ينقضه ويحيله عن موضعه ، لأنه معى أنه قيل فيمن قال لفلان كذا وكذا ، يعنى من ماله بحق له عليه ،

وفى بعض القول ، أنه يبطل حتى يقول إنه إقرار على حال • وفى بعض القول ، أنه قضاء على ما يخرج عندى •

وفى بعض القول ، أنه يثبت إقرارا ولا يضره قوله بحق حتى يقول بحق له عليه .

\* مسالة: معروضة على أبى الحوارى فيما معى: وإذا أوصى فقال: إن كان فى بطن فلانة جارية فلها وصية ألفين ، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوم ، وولدت غلاماً بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ؟

فالوصية لهما من الثلث من قبل أنهما فى بطن واحد ، وأن الوصية قد وقعت لهما جميعا حيث ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر •

وإذا أوصى بهذه الوصية ، فولدت غلامين ، وجاريتين لأقل من ستة أشـــهر ؟

هذلك إلى الورثة يعطون أى الغلامين شاءوا أو أى الجاريتين شاءوا أو يكون بينهم جميعاً •

قال أبو الحوارى رحمه الله: الوصية جميعاً ولا خيار للورثة ٠

وإذا قال : إن كان الذى فى بطنك غلاماً فله ألفان ، وإن كان جارية فلها ألف ، فولدت غلاماً وجارية ، أو غلامين وجاريتين ؟

فليس لواحد منهما شيء ، لأن الولد الذي في بطنها غير ذلك •

وإذا مات الرجل ، وترك امرأة حاملا ، وأوصى رجل لما فى بطنها بوصية ، ثم وضعت الولد لستة أشهر ، ثبت نسبه ، ووجبت له الوصية ، وكذلك لو وضعته ما بينها وبين سنتين ، لأنى قد أثبت نسبه .

وإذا أوصى الرجل لما فى بطن امرأة بوصية ، ثم وضعت بعد موته ، وبعد الوصية بشهر ، ولداً ميتاً فلا وصية له من قبل إنى لا أدرى كان حيا أم لا ؟

فان ولدته حيا ثم مات فالوصية جائزة له من الثلث وهـو مـيراث لوارثـــه ٠

وإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر ميت فالوصية للحي منهما ٠

وإن ولدتهما حيين جميعاً ، ثم مات أحدهما فالوصية لهما نصفان • وحصة الذي مات منهما ميراثاً لورثته •

\* مسئلة: وإذا أوصى رجل لجنين فى بطن أمه فخرج حيا ؟ فالوصية جائزة له ، وإن خرج ميتاً فلا وصية له •

ومن غيره قال : وقد قيل إنه إن ولد لأقل من ستة أشهر حيا فله الوصية جائزة ، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له ، خرج حيا أو ميتا .

وقال من قال: إذا كان أبوه ميتا فإنه تجوز له الوصية إذا ولد لسنتين أو أقل مذمات والده • وإن كان أبوه زوجا لأمه وهو معها فالوصية له إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر •

وقال من قال: إن اجتبها \_ أبوه فمتى ما جاءت به إلى ما يجوز حكمه من والده ، وصبح اعتزال والده من أمه فله الوصية إلى الحد الذي يجب نسبه من والده .

وقال من قال : إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر فإن له الوصية ٠

\* مسئلة: وروى أيضا غسان عن سعيد بن المبشر أن امرأة أوصت فى مرضتها قالت: يوم أموت فما فى بطن أختى ذكراً أو أنثى فله ثلث مالى ، فصحت من مرضتها ، وأسقطت أختها ذلك الولد ، ولم يكن أحدثت لذلك نقضاً إلى أن حملت أختها بولد آخر ، وماتت هى وأختها حامل ؟

فرأى سعيد أن تلك الوصية تامة لقولها يوم أموت فما فى بطن أختى ذكراً أو أنثى فله ثلث مالى •

وروى غسان بن عبد الرحمن أن سعيد بن المبشر كان يرى فى الموصى إذا أوصى كان مريضاً أو صحيحاً فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالى ، فهو ما لم ينقضه قبل الموت ، إلا أن يقول إن مت من مرضتى هذه فصح منها ، ثم مات من غيرها ، فلم يكن يرى ذلك تاماً ، ويراه قد لنتقض .

\* مسالة وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من ماله ،

وله امرأة حامل ، هل للحمل نصيب مع الإخوة أم إنما هذه الوصية لأولاده يوم كانت الوصية ؟

فأقول: إذا وضعت الزوجة ولدا لستة أشهر من يوم مات الموصى أو لأكثر من ذلك ، فإن هذا الولد لا يدخل مع إخوته فى هذه الوصية ، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصى فإنه يدخل معهم في الوصيمية .

قال : غيره : نعم قد قيل هذا في الميت وغير الميت ، وقيل إذا كان مطلقاً أو ميتا فجاءت به لما يجب عليه الولد ، ويلحقه ثبتت له الوصية ٠

\* مسألة: عن أبى سعيد: وعن رجل أوصى لبنى ابنه بثلث ماله إقرارا بحق لهم عليه ، وأوصى لابنه وعرفه إياه ، وأوصى أنه قسد حازه عليه مذ سنين ، فإنه مال من مال ابنه لا حجة للوالد فى هذا المال ، وأشسهد على نفسه البينة بذلك ، وهذا الوالد وكان له ولد غيره فقال الأخ بعد موت الوالد: إن هذا مالى ، ولا تجوز لأولاد الأخ هذه الوصية ؟

فاعلم أن الموصية لولد الولد جائزة إذا كان للهالك ولد ، ولم يكن ولد الولد ورثة ، ومع أنك ذكرت أوصى لهم بحق عليه ، فذلك جائز إذا كان ذلك في الصحة ، ولا سبيل للورثة عليهم ،

وإن كان ذلك فى المرض ولم يكن قال وليسه لهم بوفاء كان للورثة الخيار فى إتمام ذلك ، أو فداؤه بقيمته برأى العدول ، وهذا يأتى على مسألتك إن شاء الله ،

وما كان لوالدهما من مال فهو لهما إذا صح ذلك بالبينة العادلة ، ولا يدخل هذا في مال والدهما ، لأن هذا وصية بحق من جدهما ، وأما من

كان فى يده منهما مال فادعاه لنفسه فهو أولى به ، وعلى المدعى البيئة ، فإن أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين يحلف أن هذا المال له ما رنعلم لخصمه هذا فيه حقاً من قبل ما يدعى عليه •

وأما ما لم يكن فى يده وادعاه من مال والده فعليه البينة بما يدعى فإن أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين ٠

\* مسئلة: عن أبى على الحسن بن أحمد: فيمن أراد أن يوصى الحمل فى بطن آمه ، كيف يكون لفظه ؟

فلم أحفظ اللفظ ، وأحب إذا قال قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها أن يثبت ذلك ، إذا وضعته حيا ، وإن قال : للحمل الذي في بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان أن يثبت ذلك ، والله أعلم •

#### الباب الخامس عشر

#### الوصية لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان

وعن محمد بن محبوب: في رجل أوصى لبنى فللن بثلث ماله ، وامرأة الموصى لأولاده حامل؟

قال: إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى المالك فهو داخل في هذه الوصية مع إخوته • وإن ولدته لستة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم في هذه الوصية •

وقال ذلك ابن أبى ميسرة ، إلا أنه قال : من يوم مات الموصى .

وقال أيضاً: إن كان أوصى لولد رجل قد مات ، وكانت امرأة الذى أوصى لولده حاملا ، فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم مات أبوه فهو يدخل فى الوصية لأن السبب يثبت من الأب ، ولو كان حيا لم يلحقه ،

وقال ذلك الفضل بن الحوارى ، وهو رأينا ، فافهم الفرق بين ولد الميت ٠ الحي وولد الميت ٠

قال أبو الحسن لا تثبت له الوصية كان أبوه حيا أو ميتا ، إلا أن يولد في أقل من ستة أشهر •

وأما إذا كانت الوصية لوالده ، ثم مات الموصى قبل والده ، واستحق الوصية ثم مات ، وامرأته حامل ، فالوصية للورثة وله سهمه ما لحق النسب إلى سنتين ٠

ومن غيره قال أبو سعيد: القول الأول أحب إلينا إذا كان أب الصبى الموصى له ميتاً وهو حمل أنه تلحقه الوصية إلى سنتين من موت أبيب •

پ مسالة: وقال أبو عبد الله: فى رجل قال فى وصيته: ثلث مالى لبنى أخى فلان ، وهم ثلاثة ، فوجد لأخيه خمسة أولاد ؟

قال : الوصية للخمسة كلهم ، لأن الوصية قد ثبتت لولد أخيه ، وقوله وهم ثلاثة صفة ٠

وإذا قال : قد أوصيت لبنى أخى فلان وهم خمسة ، فوجد له الله ؟

فإنه يكون لبنى أخيه ثلاثة أخماس الوصية ، ويرجع الخمسان إلى الورثة ، لأن الخمسة فى المسألة الأولى موجودون ، وهم فى هذه المسألة معدومون إلا ثلاثة ٠

قال أبو سعيد: نعم إذا صح أنهم ثلاثة لا غيرهم .

وإذا قال : قد أوصيت لبنى أخى فلان بثلث مالى وهم بالبصرة ، فلم يكن فى البصرة بنو أخيه وكانوا بمكة ، فإن الوصية لهم ، وقوله بالبصرة صفة •

وإذا قال : قد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بنى أخى بثلث مالى ، فوجد له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر عسد الله ؟

فالذى نجد فى هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب أن يكون

هذا الثلث على ثلاثة ، فلأحمد ثلثه ، ولعبد الله ثلثه ، والثلث الباقى بين المحمدين الثلاثة .

قال أبو الحسن: كذلك نقول •

قلت : فإن أوصى لابن فلان وهو محمد ، فوجد لفلان ثلاثة بنين كلهم محمد أتكون الوصية لهم جميعا ؟

قال: نعـــم ٠

الله الأحد بنى أخيه ، وإذا أوصى بثلث ماله لأحد بنى أخيه ، ولم يسم ، فقال : كل واحد من أولاد أخيه : الوصية لى ؟

فإن الوصية تكون بينهم جميعاً ، وعلى كل واحد يمين بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك .

قال أبو سعيد : وقد قيل إنه إذا أوصى لأحد هذين أو لهذا إن هذه الوصية لا تجوز لواحد منهما •

فإن أوصى وبينه بعينه ، ثم لم يحفظ الشهود كانت الوصية لهما كذلك إذا أوصى لبنى أخيه ، ثم عين أحدهم ، ثم عمى كانت لهم جميعا في الحكم •

وإن أوصى لأحدهم فهذا محهول ٠

وإذا أوصى بثلث ماله لبنى أخيه ولم يسم أى بنى أخيه فوجد له أخوان ولهما أولاد ، فإن الوصية لبنى أخويه جميعا .

ومنه فإذا أوصى بها فقال لبنى فلان ، وبنى فلان ، وكان بعضهم

أكثر عدداً من بعض ، فالوصية بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد ، ويوجد عنه في هذه المسألة خلاف هذا ، وهذا أحب إلينا .

قال غيره: وقد قيل لكل قوم النصف م

**\* مسئلة:** وقال أبو عبد الله: فى رجل أوصى بألف درهم لفلان ابن فلان ولبنى فلان ، ولفلان خمسة بنين ؟

فهذا الألف درهم يكون بين فلان بن فلان ، وبنى فلان نصفان ، لأن ها هنا اسم مفرد .

قال أبو سعيد : وقد قيل هي بينهم على عددهم ٠

ومن غيره: قلت لأبى الحسن: فإن أوصى لبنى فلان وبنى فلان ، ولفلان كيف تكون الوصية ؟

قال : تكون لبنى فلان وبنى فلان النصف ، ويكون لفلان النصف ٠

قلت له : فإن أوصى لبنى فلان ، وبنى فلان ، وبنى فلان ، ولبنى فلان ، ولبنى فلان ، ولبنى فلان ،

قال : قوله لبنى فلان وبنى فلان ، وبنى فلان أشركهم في النصف •

ومن غيره: فإن قال لبنى فلان وبنى فللان وبنى فلان فهو على على عددهم ٠

وقد قيل إن أوصى لفلان ولبنى فلان بوصية ، فهي لهم على العدد •

وقال من قال : لفلان النصف ، ولبنى فلان النصف على العدد ، ونحب أنه إن قال لفلان ولبنى فلان فهو بينهم على عددهم .

ويان قال: لفلان وبنى فلان ، كان لفلان النصف ، والنصف لبنى فلان على العدد ، وكل ذلك يجوز في الاختلاف ،

ولو أوصى لبنى فلان وبنى فلان بوصية ، فهذا مما يجرى فيه الاختلاف ، فبعض يقول على العدد ، وبعض يقول : كل بنى أب النصف ،

ومن غيره قال : ولو قال فى وصيته : قسد أوصيت لبنى أخى وهم أحمد ومحمد وعبد الله بثلث مالى ، فوجد له خمسة بنى أخ منهم محمدون ثلاثة وواحد أحمد وواحد عبد الله ؟

فقال من قال: يكون الثلث أثلاثاً ، فيكون لأحمد ثلث الثلث ، ولعبد الله ثلثه ، وللمحمدين ثلثه على ثلاثة ،

وقال من قال: يوقف ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد أو يقروا بشيء فيما بينهم أو يصطلحوا فيه على شيء ٠

وقال من قال: يكون الثلث على خمسة فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة، ويكون خمس الثلث لأحمد، وخمسه لعبد الله، وخمسه للمحمدين على ما ذكرنا في المسألة الأولى من الاختلاف فيما بينهم في ثلث الثلث ٠

پ مسالة: من جواب أبى سعيد: وسألت عن رجل أوصى لبنى فلان بثلث ماله ، قال: وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد ، فوجد لفلان خمسة بنين ، ثلاثة محمدون وعبد الله وخالد ، قلت : هل يكون الثلث بينهم على عددهم على رءوسهم ، ولا يضر تحديده إذا وجدوا على خلاف ما حدد ؟

فعندى أنه إذا حد فقال : وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد ، كان الثلث ثابتاً لهم كله ، ويكون للمحمدين سهم سهم على ثلاثة ، إلا أن يصح أحدهم دون الآخر ، ويكون لعبد الله ثلث الثلث ، ولخالد ثلث الثلث ،

وإن لم يقل : وهم ثلاثة ، وإنما قال : عبد الله وخالد ومحمد ، غوجد له ثلاثة محمدون وخالد وعبد الله ؟

فمعى أنه يخرج فى بعض القول مثل الأول ، وفى بعض القول أنه يكون الثلث على خمسة أسهم ، فسهمان يرجعان إلى الورثة ، وثلاثة مقسومة على ما وصفت لك ، لعبد الله سهم ، ولخالد سهم ، وللمحمدين سهم ، على عددهم ، فينظر فى ذلك كله ،

قلت : وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله ، فوجد له خمسة محمدون ، ما القول فيه ؟ وهل يكون بينهم على عددهم ؟

فلعل هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى ، فإذا لحقه ذلك فلعل فى بعض القول يكون لهم الخمس من الثلث على خمسة ، وفى القول يكون الثلث سهم على خمسة ،

\* مسالة: ولذا أوصى الرجل وقال: ثلث مالى لفلان وفلان المقدراء؟

غللفقراء ثلث الثلث ، ولفلان ثلث الثلث ، ولفلان الباقى ثلث الثلث ٠

ومن غيره قال : وقد قيل للفقراء النصف ، ولف لان وفلان النصف بينهما نصفان ، قول أبى سعيد فيما أحسب .

\* مسالة: ومن أوصى بثلث ماله لبنى أخيه أو لبنى فلان ؟

فهى لهم يوم يموت ، ولا أنظر الى عددهم يوم أوصى ، وإنما أنظر إلى عددهم يوم يموت ، وتجب الوصية لأنه لم يسم بأسائهم ، وإن سمى بأسمائهم فإنما هى للذين سمى ، فمن مات منهم قبل الموصى رجعت الوصية إلى ورثة الميت الذي أوصى •

قال أبو سعيد : وقد قيل إنه لو أوصى لبنى فلان وهم عشرة بثلث ماله ، فلم يمت حتى مات تسعة إن الواحد يكون له عشر الثلث ،

وكذلك إن مات منهم واحد وبقى تسعة ، فلهم تسعة أعشار الثلث .

\* مسئلة: وقيل: فيمن أوصى لإخوته وله ستة إخوة ، اثنان لأب وأم ، واثنان لأب واثنان لأم ؟

فقال : قد اختلف فى ذلك ، فمنهم من قال من بعض أصحابنا : الثلث بين إخوته سواء ٠

وقال من قال: يعطى الأخوان للأب والأم سهمان ، ويعطى الأخوان من قبل الأم والأخوان من الأب سهم سهم ، وهو أحب القولين إلى " •

فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه ، بطل حصة الأخوين من الأب والأم ، والأخوين من الأم وكان لهم الميراث ، وكان للأخوين من الأب ثلث الوصية ، وهو ثلث الثلث •

ومنه: ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لبنى فلان ، وفلان ذلك أب وله أولاد ذكور وإناث؟

فقال بعض الناس : إن الثلث للذكور من ولده دون الإناث ، لأنه قال لبنى فلان ، فلو قال لولد فلان كان الثلث بين الذكور والإناث •

و قال أبو سعيد : إذا أوصى لبنى فلان ، فهو كما قال ، وبعض القوم و القوم ا

وقال من قال : يكون بين الذكور والإناث ، وإذا لم يوجد له إلا إناث غلا شيء لهن في الوصية ، ولا نعلم في ذلك اختلافاً .

وأما إذا قال : لولد فلان ، يكون بين الذكور والإناث ،ولا نعلم فى ذلك اختلافاً .

ومنه : ولو كانت امرأة حاملا دخل ما فى بطنها فى الوصية ، إلا أن يقسم المال قبل الميلاد .

ومن غيره قال: وقد قيل إن الحمل يدخل في الوصية ، فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بنى ابنه ، وإنما يقع هذا على ولد الصلب ، فان لم يكن له ولد لصلبه فالوصية لولد الابن الذكور والإناث فيها سواء ، ولو لم يكن له إلا ولد واحد كان الثلث كله له ، لأن الولد قد يكون واحداً ولا يكون لوالد ابنه في ذلك شيء .

ومن غيره قال : نعم ، وذلك إذا قال لولده ، وأما إذا قال لبنيه فقد مضى القول فيه •

ومنه : وإن أوصى بثلث ماله لفلان ، ولفلان ، أو قال بين فلان وفلان ، ثم مات الموصى ، ثم مات أحد اللذين أوصى لهما ؟

فإن الوصية بين الحي وبين ورثة الميت الموصى له بينهما نصفان ،

فإن كان مات قبل موت الموصى وبعد الوصية ، فإن نصف الثلث الباقى منهما ، وحصة الميت الموصى له مردودة على ورثة الموصى .

وإذا قال : ثلث مالى لفلان وفلان ، وأحدهما ميت ، فالثلث كله لفك لفك الفكان .

ومنهم من قال: للحى منهما النصف ، والنصف الباقى مردود على ورثة الميت الموصى ، وكان قوله للمتوفى باطلا ،

ومن غيره قال : وهذا إن كان قال وصية أوصى به على هذا وصية موادا قال ثلث مالى لفلان ولعمته ؟

كان لفلان سهمان ، ولعمته سهم .

ومن غيره: وقد قيل: الثلث بينهما نصفان ٠

ومنه: ولو قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين؟

كان لفلان نصفه ، وللمساكين نصفه .

وكذلك إن قال: لفلان وللحاج ؟

كان لفلان نصفه وللحاج نصفه ٠

وإذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان ، وهم أربعة ، فمات منهم رجل ، وولد له ولد ، ثم مات الموصى ؟

قال: الثلث للباقين ، وللمولود سهم أبيه سواء ، وإنما تقع الوصية لولده يوم يموت الموصى ، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك ،

ومن غيره قال: إذا كان مات بعد موت الموصى فهو كذلك ، وإن كان مات قبل موت الموصى فالموصية للباقين ،

وقد قال من قال: يكون لهم ثلاثة أرباع الوصية ، ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصى ، وأما إذا مات من الإخوة وولد لفلان ، يعنى أبا الذين وقعت لهم الوصية فهو كما قال .

ومنه : وكذلك لو قال : ثلث مالى لموالى ، يعنى مواليه الذين أعتقهم، ثم مات منهم ميت ، وأعتق فلان عبداً ، ثم مات الموصى ، فإن الثلث لمواليه ولهذا المعتق .

وإذا كان لفلان موالى أعتقهم وموالى أعتقوه ، فأوصى لموالى الثلث ؟

فالوصية باطلة حتى يتبين ، لا أدرى لأى الفريقين هو ، للذين أعتقهم ، أو للذين أعتقوه ، ألا ترى أن الموالى هم أيضا الورثة ، لقول الله تعالى: (إنى خفت الموالى من ورائى) .

\* مسئلة: قال أبو معاوية ، رحمه الله: فى رجل أوصى بثلث ماله لبنى فلان وهم أربعة ، فولد لأبيهم ولد ، ومات الذى ولد له ، ثم مات الموصى من بعد ؟

إن الثلث يقسم على أربعة ، فثلاثة أرباع الثلث بينهم ، لكل واحد منهم ربع ، ويرد الربع الآخر على الورثة ، ولا شيء للمولود .

قال غيره: الذي معنا أنه أراد أنه أوصى لبنى فلان بثلث ماله وهم أربعة ، فولد لفلان ولد خامس ، ثم مات المولود ، ومات قبل موت الموصى، فإن كان كذلك فإنما الوصية للذين مات الموصى .

قال غيره: أنالا يبين لى ما يقول هذا ، لكن يحسن أن يسكون أراد أنه ولد المولود ومات أحد الأربعة المتقدمين ، والله أعلم ،

\* مسألة: ومما يوجد عن هاشم ، وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصم بها ، وأوصى لأقاربه بعد ذلك ، كيف الوصية بين الرجل وبنيه ؟

فأرى أن يكون للأب سهمان ، ولكل واحد منهم سهم ٠

ومن غيره قال: وقد قيل يكون سهم على الرءوس ٠

وقال من قال: يكون للأب النصف ، ولبنيه ما كان النصف ، ولاتقسم هذه الوصية على سبيل قسمة الأقربين ، لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم ، وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين ، وصحت لهم وصيتهم ٠

ومن غيره قال : هذه الوصية خاصة لهؤلاء ، ولم يصبح لأحد من الأقارب وصية غيرهم ، فإنه يقسم عليهم قسمة الضاص لا قسم الأقلاب ٠

#### باب آخسر

وجدت مكتوباً ينظر فيه ، ويسأل عنه حتى يصح إن شاء الله .

پ مسالة: قيل: ولو أوصى لزيد وبنيه بثلث ماله ، فوجد بنو زيد عشرة ؟

فقال من قال : المال بينهم على عددهم وأبوهم زيد ، لكل واحد منهم مسهم .

وقال من قال: لزيد نصف الوصية والباقى لبنيه على عددهم الذكر والأنثى سواء ، وكذلك لو أوصى لزيد ولبنيه كان القول فى ذلك سواء ، والاختلاف فيه واحد ،

ولو قال : قد أوصيت لزيد وللفقراء بثلث ماله ؟

كان لزيد نصف الثلث ، وللفقراء نصف الثلث ، ولا نعلم فى هـذا اختلافا ، وإنما يقع الاختلاف فى هذا إذا أوصى لزيد ولبنيه ، لأن بنيه تقع عليهم التسمية بالأعيان ، ويوجدون بأعيانهم ، ويعدمون فترجع الوصية إلى الورثة إن أعدموا ، والفقراء لا تقع الوصية على أحد ولا يعدمون ، وإنما تقع الوصية على صفة الفقراء ، فمن هنالك اختلف المعنيان ، قال غيره ،

\* مسالة: وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبنى عمرو ، أو ممن يعرف ويقع عليه الوجود والعدم ؟

فهو سيواء ٠

ولو قال : قد أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو ، ولعبد الله وخالد ، وحفص ، ولشاذان ، وعزان ، والصلت ؟

كانت الوصية ثابتة ، وكان لزيد وعمرو ربــع الثلث ، ولعبــد الله وخالد وحفص ربع الثلث ، ولشاذان وعزان ربع الثلث ، وللصلت ربــع الثلث .

ولو قال : قد أوصيت بثلث مالي ٠

ولو قال : قد أوصيت بنلث مالى لزيد ولعمرو ، وعبد الله ولخالد ، ولحفص ولشاذان وعزان وللصلت .

كانت الوصية ثابتة ، وكان لزيد وعمرو سدس الثلث ، ولعبد الله سدس الثلث ، ولخالد وحفص سدس الثلث ، ولشاذات سدس الثلث ، ولعزان سدس الثلث ، وللصلت سدس الثلث ،

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو ، ولعبد الله وخالد ، ولحفص وشاذان ، وعزان والصلت ، كانت الوصية ثابتة ، وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث ، ولعبد الله وخالد ثلث الثلث ، ولحفص وشاذان وعزان والصلت ثلث الثلث ،

ولو قال : قد أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو ، وعبد الله وحفص ، وشاذان ، ولعزان والصلت ، ولربيعة وعتبة .

كانت الوصية جائزة ، وكان لزيد وعمرو سدس الثلث ، وعبد الله سدس الثلث ، ولحفص سدس الثلث ، ولشاذان سدس الثلث ، ولعزان والصلت سدس الثلث ، ولربيعة وعتبة سدس الثلث ،

پ مسالة: ولو قالت: قد أوصيت بمالى لزيد وعمرو ، ولعند الله ولحفص وربيعة ولعتبة .

كان لزيد وعمرو ربع الثلث ، ولعبد الله ولحفص ربع الثلث ، ولربيعة ربع الثلث ، ولعتبة ربع الثلث ، فافهم هذه المسألة ،

ب مسالة: من الزيادة ، ولو قال: ثلث مالى لفلان ، وعتبة ؟ كان لفلان سهمان ، ولعتبة سهم كذا وجدت •

\* مسالة : وإن قال ثلث مالى لفلان وفلان ، وأحدهما ميت ؟

غالثاث كله لفلان ، وقول للحى نصف الثلث ، والنصف الباقى مردود على ورثة الموصى •

\* مسئلة: ومما أحسب عن أبى على رحمه الله: وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين وللأيمان بوصية ؟

فالثلث من الوصية للأيمان والباقى على ثلاثة ، فللفقراء الثلث ، وللأقربين الثلثان ٠

\* مسئلة: ومن كتاب أبى جابر: وإذا أوصى موصى لفلان بكذا وكذا بوصية ، أو وكله بوكالة ، ثم صحح بشهادة شاهدى عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز .

وإن نسب إلى أب ثالث ، وكان فى البلاد من بواطئه فى اسمه واسم أبيه ، ولا بواطئه فى الأب الثالث فصح أن ليس فى هذه البلاد فلان ابن فلان ، فذلك ثابت .

وإن كان له صفة يعرف بها فنسباه إليها ، وقال الشاهدان العدلان .

إنهما لا يعلمان فى ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا فذلك جائز ٠

ومن غيره قال: نعم ، وأما إذا أوصى الأقاربه فلم يوجد له أقارب ، فإن الوصية بحالها حتى يصح له أقارب ، الأنه ليس شيء معروف •

ومن أوصى لزيد بدرهم ، فوجد فى البلد رجل اسمه زيد ، فادعيا الدرهم جميعاً ، ولم يعرف أيهما صاحبه ؟

فإنهما يحلفان فإن حلفا قسم بينهما ، وإن هما نكلا عن اليمين أعطى لآخر ، فإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحى ، وإلى هما ماتا جميعا فاليمين بين ورثتيهما ما يعلمون أن فلانا أحق بهذه الدراهم ، أو هذا الحق بينهم .

\* مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لبنى أخيه فلان ، أو لبنى أخيه فلان ؟

فإن الوصية بينهم نصفان ، لكل بنى أخ النصف ، لا يكون بينهم على العدد إن اختلف عددهم ، وكذلك لأخيه ولبنى أخيه ،

قال غيره: وقد قيل في هذا إنه يكون بينهم على العدد ، وأما الأول فهو كما قال ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ٠٠

ومنه : وإن قال قد أوصيت بثلث مالى لبنى أخى وللفقراء ؟

فللفقراء الثلث ، ولبني أخيه الثلثان •

وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالى لأرحامي ولوالي؟

فهي بينهم على ثلاثة ، لأرحامه الثلثان و لمو اليه الثلث ٠

پ مسألة: وعن رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم ، ثم مات بعضهم قبل موت الموصى ، وقد علم بموت من مات منهم ، وحياة من حيى منهم أو لم يعلم بذلك ؟

قال : يكون لن حيى منهم حصته ، ومن مات منهم رجعت حصته إلى الورثة ·

قلت: فسرلى ذلك؟

قال: مثل ذلك رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم وهم عشرت ، فمات منهم قبل موت الموصى خمسة ، وبقى خمسة ، حتى مات الموصى ، فلمؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهما ، كل واحد عشرة ، والخمسون الأخسرى راجعة إلى المورثة •

قلت : وكذلك إن مات منهم واحد ؟

قال: نعم ٠

قلت : وكذلك إن بقى منهم واحد ، ومات تسعة كان للواحد الباقى عشرة دراهم ، وترجع التسعون إلى الورثة ؟

قال: نعم ٠

قلت : أرأيت إن أوصى لبنى فلان بمائة درهم ، وليس لفلان يومئذ إلا ولدان ، ثم ولد بعد ذلك لفلان ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة ، ثم مات الموصى ، لمن تكون هذه الموصية ؟ قال : تكون للولدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى ، ولا يدخل فيها الثمانية بشيء ٠

قلت : أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصى ، ومات الموصى وبقى واحسد ؟

قال : للباقى خمسون درهما وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

قلت : أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصى ، وقد ولد لابنهما ثمانية أولاد غيرهما ، ثم مات الموصى ؟

قال : تبطل الوصية وترجع إلى الورثة .

قلت : أرأيت إن أوصى لبنى فلان بمائة درهم ، وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد واحد ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد ، ثم مات الموصى ؟

قال: يكون للابن الذي كان مولوداً يوم الوصية خمسون درهما ، ولا يكون للآخرينشيء ،وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة •

ومن غيره قال : أما إذا أوصى الأولاده ، ثم مات من مات منهم ، غهو كما قال ، وأما من ولد قبل موته فقد قال من قال : يدخلون فى الوصية .

قال غيره: ومعى أنه قيل يدخل فى الوصية من أولاده من كان حكمه ولداً مولوداً أو حملا يلحق حكمه بالولد يوم الوصية ٠

قال غيره: ومعى أنه قد يخرج أنه إذا لم يكن له إلا ابن واحد كان له الثلث من المائة ، لأنه أقل ما يقع عليه اسم البنين ثلاثا ٠

ولعل القول الأول على قول من يقول الجمع يقع بالاثنين فصاعدا •

پ مسئلة: سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى بمائة درهم لبنى أخيه ، ولم يسم أى بنى إخوته ، فلما مات وجد له أخ له ثلاث بنات ، وأخ له ابن وبنت ، وأخ له اثنان ذكران ، لمن تكون هذه الوصية ؟

قال: تكون هذه المائة درهم لبنا إخوته على عددهم الذكر والأنثى

قلت: أرأيت إن أوصى لبنى أخيه بمائة درهم ، فلم يوجد له بنو أخ ذكور ، ووجد له بنات أخ أو بنات إخوة كلهن إناث ؟

قال: إذا لم يكن معهن ذكر بطلت الوصية ٠

قلت: أرأيت إن أوصى لبنى أخيه بمائة درهم ، فوجد فى الكتاب لبنى أخيه فلم يعرف لبنى أخيه أو لبنى أخته أو لم يحفظ الوصى ، ولا حفظت البينة إلا أنهم قد علموا أنه قد وصى لبنى أخيه أو لبنى أخته ، هل تثبت هذه الوصية ؟

قال: إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة ·

قلت: فلم لا تقسم بينهم ؟

قال : لا لأنهم لم يشهدو ا شهادة تصح ٠

قلت : أرأيت إن أوصى لأخيه بمائة درهم موجد له عشرة إخوة لن تكون الوصية ؟

قال: إن شهدت البينة أنه أوصى الأخيه ، ولم يسم أى إخوته قسمت الوصية بينهم ، وإن شهدت البينة أنه أوصى الأخيه وسماه لنا ولكنا نسينا اسمه والا نعرف أيهم هو بطلت الوصية ، ورجعت إلى الورثة ،

\* مسئلة: ولو قال: ثلث مالى لفلان ، وعقبه ؟

كان لفلان سهمان ، ولعقبه سهم ٠

وإذا أوصى فقال: ثلث مالى لموالى وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة ، لأنه لا يدرى أى الموالى .

# الباب السادس عشر البنى فلان إذا كان جداً أو كانوا قبيلة

من جامع ابن جعفر: `

إذا أوصى فقال: ثلث مالى لبنى فلان ؟

فهو الأعيان بنى فلان ، ولا يكون لولد الولد شيئا مع أعيان ولد الرجل ، إلا أن يكون الذى قال لبنى فلان جد ينسب إليه ولد وولد ولد ، وقد توفى الجد ، فيكون الثلث انتسب إليه جميعا إذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة ، فهو للجميع للبطن الأعلى والبطن الأسفل ،

وإن قال : ثلث مالى لآل فلان ، ولآل فلان ، بينهم على عددهم إن كانوا يحصون ، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة .

قال أبو سعبد: وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه ، وكانت الوصية كما جازت للفقراء ، وهم لا يحصون .

\* مسئلة: وإذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان وهى قبيلة لاتحصى ؟ فمنهم من قال: إن الوصية باطلة من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان ولأنهم يتفرقون في البلدان •

ومنهم من قال: بعطى الأقرب منهم إن قدر على ذلك ؛ وإلا فمن قدر عليه •

\* مسالة: وقيل فى رجل أوصى فى ثلث ماله لبنى تميم ، أو لقبيلة لا يحصى عدده ، ولا يقدر عليه ؟ لا يحصى عدده ، ولا يقدر عليه ؟

فقال منقال: إن الوصية جائزة ، ويعطى منهم ثلاثة أنفس فصاعدا ممن أراد أو ممن أوصى له بذلك ٠

وقال من قال : يعطى من قدر عليه من ذلك ٠

وقال من قال: الوصية باطلة لأنه لا يحاط بهم .

بي مسائة: وعن رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم صاغارهم وكبارهم ونسائهم ، والموصى لبنيه ليس له أولاد إنما له بنو بنين ، وبنوهم ونسول أسفل من هؤلاء ، كيف القسم بينهم ؟ فهم سواء النسول والذين أغلى منهم ، أم يعطون على قدر أرحامهم مثل الأرحام ؟ أم هو لمن هو أقرب نسباً منهم إلى الموصى لبنيه ؟ أم كيف الوجه فى ذلك ؟ وهل يكون الذكر والأنثى فى ذلك سواء ؟

قال أبو عبد الله: إذا لـم يصب لفـلان أولاد فليس لبنى أولاده شيء ٠

ومن غيره: ووجدت مكتوباً على ظهر كتاب لى فما قيدته ، وكان مع أبى الحسن رضى الله عنه كتاب يقرؤه ، فيه مسائل فى الرجل يوصى لبنى فلان بكذا وكذا أن الوصية لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواء .

فإن أوصى لولده كانت الوصية لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالبنين ، الذكر والأنثى فيه سواء .

قلت له أنا: فإن أوصى لبنى بنيه تكون الوصية لولد ولد بنيه الذكر وولد الأنثى ؟

قال: نعم ٠

پ مسالة: فإذا قال: ثلث مالى لبنى فلان ، و فلان ذلك جـد ، وله ولد ذكور وإناث ؟

فالثلث للذكور دون الإناث ، لأنه لا يجوز أن يقال للمرأة هذه من بنى فلان ينسبها إلى أبيها وجدها ، وإنما يحسن أن يقال للمرأة هذه من بنى فلان ينسبها إلى قبيلتها ، فأما ما ينسبها إلى أبيها فيقول لبنسة فلان .

ومن غيره قال: وقد قيل يكون ذلك للذكور والإناث من بنيه •

## الباب السابع عشر

#### الوصيية للورثة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ألا لا تجوز لوارث وصية » ٠

\* مسئلة: وسألت الربيع ، رحمه الله ، عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه ، فأقرت به الورثة ؟

فقال : إذا رضوا به فى حياته فإنه يجيز عليهم بعد موته إذا قيل لهم إنه لا يقضى له فقالوا : قد رضينا لهم أن يرجعوا بعد موته .

\* مسئلة: وعن أبى مروان فى رجل أوصى لبعض أولاده بشىء فى مرضه ، وأمضى ذلك الباقون من الأولاد ، وأحرز الموصى له من قبل موت الوالد ، فلما مات الوالد طلب الذين لم يوص لهم أن يشاركوا الذى أوصى له ؟

قال لهم: على أخيهم ذلك وهم شركاء فى الوصية ، ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم ، ولا إحراز أخيهم عليهم ، إلا أن يكون أحرز عليهم فى صحة أبيهم .

قال أبو سعيد : وقد قال من قال : إذا أذنوا له أن يوصى بشىء عرفهم إياه ، فأوصى به ثبت للموصى له به .

پ مسئلة: وعن امرأة لها أخ من أمها فقالت فى صحتها: يوم أموت فلأخى ثلث مالى ، وأشهد على ذلك أيضا يوم ماتت ، وقد ولدت .

فقال ورثة المرأة للأخ: إنها أشهدت لك وأنت وارث ، وما أشهدت

لك به باطل ، وقال الأخ استحققته بعد موتها ، والوصية لى جائزة فله وحسيته ؟

وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز في قدول من يقول إن ذلك وصية ، وفي ذلك اختلاف •

پ مسالة: وقيل: فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فسلم يرجع عن الوصية ، ولم يمت حتى صار الموصى غير وارث باختلاف •

فقال من قال: تجوز له الوصية ٠

وقال من قال: لا تجوز له الوصية •

وإن أوصى له وهو غبر وارث ، ومات وهو وراث ؟

فلا تجوز له الوصية ولا نعلم في ذلك اغتلافاً •

ووجدت فى موضع من الأثر بخط أحمد المعلم: وإذا أوصى وهو وارثه ، ثم مات، وليس بوارثه ، أو أوصى وهو ليس بوارثه ، ثم مات وهو وارثه ؟

فقد قال بعض الفقهاء: إنها وصية إلا أن يقول: يوم أموت فعلى لفلان كذا وكذا ، وعلى قول بعض إنها عليه مات أو لم يمت ، ويؤخذ منه في حياته ، وقول: إن مات أخذت منه ،

وإن أوصى له وهو وارث ، ثم صار غير وارث ، ثم رجع فصار وارثا ، ومات فليس له وسية ، ولا نعلم في ذلك اختلافاً .

وإن أوصى له وهو غير وارث ، ثم صار وارثاً ، ثم رجع وكان غير وارث ، ومات وهو غير وارث ، فإن الوصية له جائزة ، ولا نعلم فى هذا اختلافا •

قال غيره: وهذا في جميع الورثة من زوج أو زوجة أو غيرهما ، والله أعلم .

\* مسالة: وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟

قال : إن كانت وصية إنما يوصى بها لحدث إن كان به فلا يجوز لوارثه ٠

وإن كان إنما هو يجعله لهم هبة فهو جائز ، وليس له أن يرجع فيه ٠

\* مسالة: وعن الميت يقول في مرضة الموت: ثلث مالي لفلان

وصية منى له ، قلت : هل يجوز ذلك ؟

إذا كان وارثآ فلا تجوز الوصية للوارث ٠

قال غيره: وقد قيل إن هذا يخرج مخرج الإقرار ، ويثبت للوارث وغير الوارث •

پ مسالة: مما يوجد عن أبى الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى بنيه مالا وهم صعار ولم يقبضوا ، فلما حضره الموت تم ذلك وقال لن حضره: اطلبوا لى إلى ورثتى ، أو يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته ، فأمضت وهى لا تعرف المال ، ثم رجعت ؟

فقال أبو الوليد هاشم ومسبح: قد جاز عليها ولا رجعة لها أعطى ما عرف وأمضت له •

وقال الأزهر: هل يرونه جائزا إلا بعطيتها فأعطت مالا تعرف ، ثم رجعت وتابعه سليمان بن ابراهيم .

وعن رجل أوصى لوارث ، فأمضى له بعض الورثة ولم يعرفوا ، ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك ، وقال الشبيخ ومسبح : قد جاز له إذا أمضوا الورثة .

\* مسئلة: ومن جواب أبى الحسن • سئلت عن رجل أوصى بشىء من ماله لولده بجرح كان جرجه إياه وهو صبى ؟

فعلى ما وصفت فالوصية للوارث لا تجوز إلا بحق ، فإن كان أوصى له بحق بجرح جرحه إياه فهو ثابت ، والورثة بالخيار في حصصهم في هذا المال إن أرادوا أتموا الوصية ، وإن أرادوا ردوا عليه قيمة حصتهم ، إذا كانت هذه الوصية في المرض للوارث ، ولم يقل وليسه له بوفاء •

فإن قال بحق وليسه له بوفاء لم يكن لهم فيه خيار ، وكان المال له والله أعلم بالصواب .

وكذلك إذا أوصى له بقيامه عليه فهو ثابت له على ما وصفت لك في المسألة الأولى ٠

ومن جوابه: وعن رجل أوصى فى مرضة موته فقال: موضع كذا وكذا لفلان ، يعنى وارثه •

فالذى عرفنا من ذلك أن الوصية لا تجوز للوارث إلا بحق أو بقيامه عليه ، أو يقسر له أنه له فلا يجوز استثناؤه فيه .

ومن غيره: أرجو أنه أبو سعيد قال: وقد قيل إذا قال وأوصى أن موضع كذا وكذا من ماله لفلان كان ذلك اقراراً •

وقال من قال: لا يجوز ذلك ٠

\* مسئلة: وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله ، على أن يجعله في هداء أولاده من السلطان الجائر ، يؤديه في الخراج الذي يطالب به أولاده ، قلت : هل تجوز لها الوصية على هذا المعنى ؟

فلا يبين لمي ثبوت مثل هذا وقد مضى القول في مثله ان شاء الله ٠

قلت : وكذلك ان أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من التبعات التي تلزمها من قبل أولاده ، هل يجوز ذلك ؟

فلا يبين لمى ثبوت مثل هذا وقد مضى القول فى مثل هذا ، لأنه إما أن تكون الوصية لها لتبعاتها فلا وصية لوارث ، وأما أن تكون الوصية لأولاده فمثله وصبية .

قلت : وهل يجوز له في بعض المعانى في خاص من الأمور أم لا ؟

فمعنى أنه لا تجوز الوصية له إذا كان وارثاعلى حال إذا كانت الوصية له ولنفعة ، ولو كانت إنما يريد بها التعاون على أبواب البر في غير نفسه وعياله ، لأن ذلك أعظم النفع ٠٠٠

## الباب الثامن عشر الوصية للزوج والزوجة

عن أبى سعيد : وقلت : فإنها أشهدت بمالها لهذا الزوج أيثبت له ؟

فنعم هو ثابت إذا أشهدت به لهذا الرجل بعينه ، فيجوز ما أشهدت له به على وجه الإقرار ، وإن كان على وجه الوصية ثبت له الثلث من مالها مع الوصايا ، لأنه لا ميراث له بالزوجية .

ومن غيره: وذلك أن هذا الزوج تزوج هذه المرأة وهي في عدة من روج لها مفقود ، فتزوجها هذا الرجل وجاز بها •

وعنه: وسألته عن امرأة تموت ولم يصح لها عصبة ، ولها زوج وابنا أخت ، ولم يصح أنها خلفت مالا ، وقيل: إنها أشهدت بما تملك لزوجها ، ولم يصح أن لها مالا أشهدت له به ، إلا أن يكون لها عليه حق أو شيء قد خفى على الناس ، وليس يصح لها مال .

قال الزوج: إنها أشهدت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها ، وابنى أختها فقيرين أو غنيين .

قلت : فإذا لم يصلا منها إلى ميراث أصلا ، هل يجوز مما أوصى به للأقربين ، أو مما أوصى به للفقراء ؟

وقلت : فإن جاز ذلك هل يجوز أن يدفع كله إليها ؟

فإذا اصحت الشهادة لزوجها على سبيل الإقرار بجميع ما تملك ، أو بما تملك غذلك جائز ، وإقراره أنها أوصت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها ، فذلك شيء يخصه هو ، فإن شاء أتمه فذلك من ماله ، وإن

شاء لم يتمه لأن الإقرار يأتى على الوصية أن لو كانت قبل الإقرار وبعد الاقرار ، فليس بشىء ، فإن أتم ذلك قيل يجعله حيث شاء ، وإن جعله في مال الهالكة أيما مالها فعلت الهالكة كان لابنى أختها من ذلك الثلثات لسبب الميراث ، وللفقراء ولأقربيها من غيرها ثلث ذلك للفقراء من ذلك الثلث ، ولأقربيها الثلثان غير وارثها الذين يرثاها .

وإن لم يجعل من مال الهالكة قيل له: يجعل حيث شاء إن شاء للفقراء ولأقربيها ، وإن شاء لأقربيها .

\* مسئلة: وفي امرأة حضرتها الوفاة ، وأحضرت شهداء يشهدون بوصيتها ، وما علموا في عقلها ، ولها زوج ووالد ، فأشهدت الشهود الحاضرين أن جميع حقها الذي لها على زوجها إقراراً منها له بطيبة من نفسها •

قلت: فقال لها من قال من الشهود: لعله لا يجوز لك إلا أن يترك والدك حقك الذي على زوجك ، فقال والدها: اشهدوا أنى قد تركت لفلان زوج ابنتى فلانة جميع مالها عليه لمن الحق وهو له إقرار منى له ، قلت: أيجوز هذا أم لا ؟

نهذا جائز في الحكم •

إلى مسالة: من الزيادة المضافة في امرأة مرضت فتركت حقها لزوجها ، وأبوها حاضر ، فإن كانت تركته بحق فليس للأب رجعة ، وإن كان بعين حق فله الرجعة ، فإن سكت عن الأب وهو يأكل الماك حتى مات فقد ماتت حجته في الحكم ، وجائز له فيما بينه وبين الله إذ أخذ ميراثه

مسالة: فيمن أقر أنه قد قضى زوجته صداقها ، وعرف به ،
 فلما حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها ؟

إن قضاءه للذى أقر به لها ثابت بإقراره ووصيته لها بصداقها تجوز أيضا ، لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقين .

قال المصنف : وهذا إذا أقر لها ثانية ، وأما الوصية لها بذلك فلايبين لى ثبوتها لأنها ترثه ، والله أعلم •

## الباب التاسع عشر

### في أخذ الورثة والأقارب من الوصية

عن أبى الحسن ، رحمه الله • قلت له : وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التى يدخل فيها الفقراء إلا فى الوصية التى قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التى مقرونين فيها جميعاً •

قال: نعـــم ٠

وقال غيره: وذلك عندى مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء والأقاربي بكذا وكذا درهما ، وما أشبه ذلك ،

وعنه: وكذلك يعطى من كفاراته وزكاته التى وجبت عليه فى الحياة ، ولم يكن له هو أن يعطيها إياه إذا كان ممن يلزمه عسوله فى الحياة ، ثم أوصى بها ومات ، أيجوز أن يعطى من ذلك إذا كان ذلك بعد موته ؟

قال: نعم ، إذا لم يكونوا ورثة ، فان لهم أن يأخذوا من الكفارات والزكاة ووصية الفقراء ٠

قال : ولا يجوز أن يأخذ من وصية وارثه فقيرا أو غنيا مما أوصى به للفقراء ، ولا من زكاته ولا من أيمانه .

قال : وإذا أوصى الميت بوصايا من حج أو كفارات أو زكاة أو سائر الوصايا ، فأتت الوصايا على المال كله ؟

كان للورثة ثلثا تلك الوصايا فقراء كانوا أو أغنياء ، وإنما أخذوا ذلك باستحقاق ، ولم يأخذوه الأنهم دخلوا في الوصية .

وقال : كل من استحق الميراث لم يجز له شيء من الوصية ، ولو كان فقيراً إلا على ما وصفنا أنه لم تثبت الوصية فدخل فيها من وجهة ذلك ٠

قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنهم يأخذون من سهم الفقراء مما أوصى لهم ، وللفقراء من الوصية إذا كانوا فقراء لموضع فقرهـم ، ولا يحرمهم وصيتهم التى استحقوها بالقرابة ما يجوز لهم بالفقر ، لأن مدخلون فيما لا يجوز لفقرهم .

وقال من قال: لا يدخلون فى ذلك ، ولا فيما أوصى به للفقراء مفرداً ، لأنهم قد يدخلون فى ذلك على الفقراء ، لو لم تكن لهم وصية ، وكل وصية يدخلون فيها لو لم تكن لهم وصية ، وإنما يستحها أهلها إذا كانت للأقارب وصية ، ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم ، وإنما يدخلون بفقرهم فيما لا يدخل فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل وأشباه ذلك .

\* مسئلة: وعن رجل أوصى الأقاربه بوصية ، وعليه دين يحيط بماله ، ولم يرث بنوه شيئا ، هل يأخذون من الوصية ؟

فإن بقى شىء بعد الدين فللبنين ثلثا ما بقى ، وللأقربين الثلث ، وإن لم يبق شىء من بعد الدين فلا شىء للبنين ولا للأقربين ، وإنما تكون وصية الأقربين فى ثلث ما بقى من بعد الدين ، إلا أن يقول الديان ، فإنه نتم وصية الأقربين فإنها للأقربين خاصة ، ولا شىء للوارث ،

قال غيره: وقد قيل إنه إذا لم يرث شيئاً ، وأتم الغرماء وصية الهالك ، فإنما جعلوا ذلك لأقربيه ، فإذا كانوا من الأقارب أخذوا ، لأنهم ليسوا بورثة .

وقد قيل : إذا أتموا الوصية كان للورثة الثلثان ، لأن الوصية لا تعدوا ذلك .

\* مسألة: حفظ أبو عبد الله وأبو زياد وغيرهما من ثقات المسلمين ، أى أن الرجل إذا هلك ولم يترك مالا إلا مالا يبلغه وفاء دينه لزوجته ، فأوصى الأقربين ، فأجازتها الزوجة ، فطلبها الأقربون والورثة ، فهى للأقربين من دخل منهم فيها .

ومن غيره قال : وقال من قال : لا يدخل الورثة فى وصية لوارث ، فلا يدخل وارث فى وصية فى وجه من الوجوه ، إلا أن يستحق ذلك بميراث لأن الوصايا تخرج من الثلث من بعد الدين ، فقد اختلف فى هذا .

فقال من قال: إنه إذا أتمت ذلك الزوجة دخل الورثة في الوصية الثلثين ، وكان للأقارب الثلث ،

وقال من قال : لا يدخلون في الوصية بشيء ، وإنما ذلك للأقارب .

وقال من قال: إن أتمت المرأة وصية الموصى وأمضت وصيته دخلوا في ذلك بثلثى الوصية ، لأنه لا تكون وصية إلا من الثلث .

وإن هى تركت ذلك من حقها للأقارب ، فلا يدخل الورثة فى ذلك بشىء ، لأنها إنما هى تركت مالها لهم ، فإذا لم تسم بأنها قد أتمت وصية الهالك ، وإنما تركت ذلك للأقارب ، فإنما ذلك مالها ، ولا حجة للورثة فى مال الزوجة ،

پ مسئلة: وعن أبى الحوارى ، وعن رجل قال عند موته: على الفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا ، حق على لهم ، وللفقراء وللأقربين

عشرون درهما ، وما بقى من مالى فهو لزوجى بحق عليه لها وليسه لها

فعلى ما وصفت فإن كان هـذا الذى أوصى به للفقراء والأقربين وصبة من ماله فلولده الثلثان من ذلك ، ويدخل معـه الورثة فى ذلك ، وللأقربين ثلثا الثلث ، وللفقراء الثلث من الثلث ،

وإن كان إقراراً لم يدخل في ذلك ، فإذا كان على ما وصفت وهذه وصية حتى يقول ديناً لهم عليه ، وإذا كان أوصى بجميع ماله لزوجت بحق عليه لها ، وليسه لها بوفاء فأرادت الزوجة أن تخرج ما أوصى بله للفقراء والأقربين فقد قال من قال : إن الولد يدخل في الوصية .

وقال من قال: إذا كانت إنما تخرج الوصية من مالها فتعطى من شاءت من الأقربين ، وتحرم من شاءت من

وأنا القول: إن الولد يدخل في الوصية في هذا إذا لم يرث من أبيه شميعًا ٠

بي مسالة: وعن رجل أوصى الأقاربه والفقراء بوصية ، وأقاربه فقراء ، هل يجوز الوصى أن يعطى الفقراء من غير أقاربه من الوصية ؟

قال : لا يجوز له ذلك ، وتدفع كلها إلى فقراء أقاربه •

قلت: لم منعت أن تعطى غير أقاربه من الفقراء؟

قال: لأنهم قد استحقوا الوصية من جهة القرابة ، ومن جهة الفقر •

قلت : فإن الوصى دفع إلى الفقراء من غير أقاربه أيضمن ذلك ؟

قال: أخاف عليه الضمان ٠

\* مسئلة: من جواب أبى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر: وعن الأقربين هل يأخذوا من وصية الأقربين ، ومن وصية الفقراء اذا كانوا فقراء؟

فإن أعطاهم من ذلك وصى الميت لفقرهم وحاجتهم رجوت أن يجوز لهم ذلك بلا محاباه إن شاء الله ٠

ووجدت عن الأزهر: فقد كان والدى رحمه الله أجاز ذلك •

قال أبو الحوارى : فليس لهم ذلك ، ولهم أن يأخذوا من تحلة الأيمان .

عن أبى الحسن قلت له: وكذالك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التى يدخل فيها الفقراء إلا فى الوصية التى قد أوصى بها الفقراء ولأقاربه التى مقرونين فيها جميعا ؟

قال : نعـــم ٠

قال غيره : وذلك عندى مثل أن يقول : قد أوصيت للفقراء والأقاربي بكذا وكذا درهما وما أشبه ذلك ٠

قال المصنف: قول ليس له أن يعطى الأقارب إلا ما يخصهم من هذه الوصية بقرابتهم ، ولا يعطيهم مما يخص الفقراء لفقرهم ، لأنهم شركاء فى الوصية .

وقول : له أن يعطيهم لفقرهم ، لأنهم شركاء في الوصية .

وقول : له أن يعطيهم لفقرهم ، الأنهم فقراء ، فيأخذون لفقرهم ، فأقارب فيأخذون لقرابتهم ٠

قال: ولو كانوا أوصياء فيما أوصى به الميت فلهم أن يأخذوا لقرابتهم وفقرهم، إذا جاز للوصى أن يعطيهم جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم ، فإن لم تقسم الوصية حتى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون فالوصية لهم إذا استحقوها ، وهم عندى على هذه الصفة مستحقون لها

### الباب العشرون

## في الوصية والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيتهم

وليس للمملوك وصية فى ولده الحر ، ولا فى ماله ، وسيده أولى عترويج ابنته الحرة منه ٠

\* مسألة : ومن أوصى لأمته بوصية فالوصية للورثة ٠

قال غيره : وقد قيل : الوصية باطلة ٠

وقيل عن أبى سعيد أيضا: إن الوصية للعبد من سيده باطلة ، لا يجوز له من ذلك شيء ، لأنه نقل ماله إلى ماله ، فلا يثبت ذلك على الورثة ، هكذا حفظ من حفظ عنه ٠

\* مسالة: وفى جامع أبى محمد: وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبى وتمليكه ذلك بالوصية ، واختلفوا فى الوصية للعبد من سيده •

فقال كثير منهم: تصح له و اختلف أصحاب هذا الرأى ٠

فقال بعضهم: تكون له ، وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه الوصية مكمَّن أوصى له بها ، وللعبد الانتفاع منها .

وقال بعضهم: السيد يملك ماله كما يملكه هو ، مخير إن شاء ترك ماله في يده ، وإن شاء أخذه منه •

وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير (م ٦ ما المصنف )

سيده أوهبة ، فليس للسيد أن يتملك ذلك إلا أن يرجع إليه ميراثا بموت العبد ، وإن ملكه العبد من جهة سيده مما أكسبه إياه ، فلسيده أخذه منه إن شاء الله .

قال بعض: من أجاز الوصية للعبد من سيده أنها تعتبر ، فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت قيمة العبد داخلة فيما أوصى له ، خرج جزءاً ، وإن نقصت وصيته عن قيمته فهاو في الرق على ما كان عليه ، والوصية له .

وقال بعضهم: لا تجوز الوصية للعبد من سيده ، وتجوز الوصية له من غير سيده .

پر مسئلة: وذكرت له فى الحبس سئل عن رجل حر مات وله أخ مملوك فأوصى بالثلث لأخيه ، فاشترى من الثلث فعتق قبل أن يقسم الميراث هل يرث ؟

قال: نعم ما رأى ٠

قال غيره: وهو مملوك غإن اشترى بذلك فعتق أو أعتق قبل أن يقسم الميراث ورث فى بعض القول ، وأما إذا كان مملوكاً له غإنه يعتق إذا ملكه .

ب مسالة: قال: وقد قيل في الوصية للعبد من سيده باختلاف:

فقال من قال لا تجوز له الوصية ، لأنه عبد وارثه ولا وصية لوارث ولا لعبد وارث •

وقال من قال: تجوز له الوصية ٠٠

وقال من قال: لا تجوز له الوصية إلا أن يوصى له بشيء من رقبته ، أو من نفسه ، لأنه يكون ذلك بمنزلة العتق .

وقال من قال: تجوز له الوصية إذا أوصى له بربع ماله أو ثلث ماله ، أو بجزء من ماله ، لأنه يدخل هو فى الوصية لنفسه ، ويكون كأنه أوصى له بشيء من رقبته .

\* مسئلة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل يوصى بعتق جاريته وهي ثلث ماله؟

إنها تعتق ولا سبيل عليها لأحد من الورثة ، وأن أوصى لها بعد ذلك بشىء فهو للورثة ، لأن الثلث قد نفد ، فإن كانت الوصية ورقبتها تكون ثلث ماله فرقبتها تامة لها ، ويحاصصها الورثة فيما أوصى لها به إن شاء الله عز وجل .

. \* مسالة: من الزيادة: وإذا أوصى لعبده بشىء من رقبته بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ؟

عتق ذلك المسمى ، وسعى فى الفصل إن لم يترك الميت مالا غيره ، وإن ترك مالا غيره فهو حركله ، كذلك حدثنا محبوب عن أبى أيوب •

## 🐺 مسألة : فى رجل أوصى لأم ولده بوصية ؟

قال : لا تثبت إلا أن يقول بعد موتى لها كذا وكذا ، فإن عتقت بولد لها ثبتت لها الوصية .

\* مسألة: وسألته والوضاح عن العبد يوصى له بوصية ؟ فقال: قال منير: هي للعبد، ولا يسع المولى أخذها •

وقال هاشم : وأنا أقول تدفع إلى العبد ، وإن شاء السيد أن يأخذها غله ذلك .

ومن غيره قال : وقد قيل إنها للسيد لأن مال العبد لسيده ٠

وقال من قال: توقف للعبد إلى أن يعتق أو يشترى بها ، وكذلك ما أقر له به أو وهب له به فيه اختلاف ،

\* مسالة: وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث ماله ؟

قال : يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه ٠

قلت له : فإن لم يبلغ ثمنه ؟

قال : يتربص به حتى يموت أو يعتق فيعطى ، وإن مات العبد عتق به بعض أقاربه ، وإن كان شيئاً يسيراً دفع إليه ، وإن كان كبيراً عتى •

قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصية إلى مولاه ٠

\* مسالة: وقال من قال: إن قدر الله لعبد رزقا من وصية أو غيرها فما كان له فهو اولاه ٠

وقال من قال: لا يدفع إلى المولى ، ويحبس عليه حتى يعتق فيدفع إليه ، أو يشترى به إن مات ٠

وقال من قال : إن كان يسيرا دفع إليه ٠

پ مسئلة: وعن رجل مات وأوصى لأم ولده أن ينفق عليها بالمعروف ثم هلك ، وتزوجت هى من بعده فطلبت النفقه ، فقال ولى اليتيم: ليس على نفقة حيث تزوجت •

قالت : قد أوصاك سيدى أن تنفق على بالمعروف ، ولم يقل إن تروجت فلا نفقة عليها ٠

وأما النفقة فكما أوصى بها سيدى بالمعروف ، والمعروف الاقتصاد من ذلك ، ونفقتها من ثلث المال .

ومن غيره قال: نعم ، وكذلك إن عتقت بموته بميراث ولدها إياها ، أو بوجه من الوجوه ، وإن كانت مملوكة له فلا تجوز وصيته لعبده ، لأن عبده لوارثه ، ولا وصية لوارث ، ولا لعبد وارث .

\* مسالة: عن رجل قال: إن حدث بى حدث فغلامى حر، وله في مالى ألف درهم ، فقلت له: إن يرجع فيما صنع ؟

قال: إن كان إنما صنع ذلك فى مرض مرضه ، ثم قال: إنما صنعت هذا إن حدث بى حدث من مرضى هذا ، فلما لم يحدث على شىء فيه رجعت ، فله أن يرجع فيما صنع من ذلك ، وإن كان صنعه وهو صحيح فليس له أن يرجع فيما صنع •

قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع فى نفسه ، وله أن يرجع فى المال ، إلا أن يستثنى بلسانه فله ما نوى فى نفسه ، أنه إن حدث به حدث موت من مرضه هذا ٠

\* مسالة: وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول: إن مت من

مر مرضى هذا فعلامى حر ، واشتروا رأسا آخر فأعتقوه عنى ، وأعطوا فلاناً كذا وكذا دينارا فلا يبلغ ذلك ثلثه ؟

قال: يبدأ بالعنق ، فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية ٠

قال أبو عبد الله: يتحاصصوا فى ثلث ماله على قدر وصاياه، ويحاصحهم العبد على قدر قيمته، ويلحقه الورثة بما بقى من قيمته،

الموفاة ، وحضرها الشهود ، ولها ثلاثة من الخدام فأعتقتهم بأجمعهم ، والخدم ، فتقيمتهم على الخرص أربعمائة درهم وخمسين درهما ، ولم تخلف لورثتها من المال إلا قيمة مائة وخمسة عشر درهما في هذا المقدار .

قلت : ما أقول في عتق الخدم أيجوز أم لا يجوز ؟

فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث المال ، ووجدنا المال على صفتك خمسمائة درهم ، وخمسة وستين درهماً للعبيد من ذلك الثلث ، وهو مائة درهم ، وثمانية وثمانون درهماً يتحاصصون على قدر حصصهم من قيمة كل واحد ، على قدر قيمته ، فيطرح عنهم ذلك ، ويستسعى كل واحد منهم بما بقى من قيمته ، يكون ديناً عليه للورثة •

وقلت : إنما أشهدت بنخلة من خيار ما لها ، قلت : فما ينبت من ذلك ؟

فإن كانت أشهدت له بالنخلة من مالها إقرارا من بعد العتق ثبت ذلك له ، وإن كان قبل العتق أقرت له بذلك بطل الإقرار ، وإن كانت أوصت له بتلك النخلة بعد العتق فذلك كله من ثلث المال وهو جائز لله

من الثلث بالحصة ، ما يحاصص النخلة بقيمتها من مجلة ثلث المال ، فيعطى حصته هو من النخلة في النخلة من ثلث المال ، وهو بالخيار إن شاء فدى حصته من النخلة بما يلزمه في رقبته ، وأخذ النخلة ، وإن شاء سلم حصته من النخلة إلى الورثة ٠

وإن كانت أوصت له بالنخلة قبل العتق ، ثم أعتقه بعد ذلك ففيه قولان ، احدهما أن العتق باطل لأن الوصية وقعت فى غير موضعها ، وقولنا : إن الوصية جائزة ، لأن الوصايا لا تقع إلا بعد الموت ، وقد حضر الموت ، وهو ممن تجوز له الوصية ، وكل ذلك معنا جائز ، فإذا ثبتت الوصية فقد مضى القول فى ذلك بالمحاصصة ، وإن كانت هبة أو عطية فذلك باطل فى المرض كان قبل العتق أو بعد العتق .

زي مسالة: وإذا أوصى رجل لعبده بشىء من ماله فإنه لا يجوز لأنه ماله إلا أن يوصى له برقبته كلها ، أو بشىء منها فهو حر •

وكذلك لو وهب له رقبته كلها عتق من الثلث إذا كان في المرض ٠

عن أبى الحسن : وذكرت فى جارية مدبرة يقسول سيدها : إن مت فلفلانة كذا وكذا من مالى ، وقد أوصيت لها بكذا وكذا من مالى ،

قلت : هل يكون لهذه المدبرة وصية من سيدها أو إقرار منه بعد موته ؟

فعلى ما وصفت فإن كانت تعتق بعد موته وتستحق الوصية منه مع عتقها فذلك جائز من ثلث ماله إن كانت وصية ، وإن كان إقراراً لها بحق استحقته من إقراره بعد عتقها ، أو وصية من غير عتقها بما جنى عليها من ضرب أو غيره ، فما ألزم نفسه الضلاص إليها مما لا يسعه فيها ، فذلك جائز مع عتقها أو قبل عتقها ، والله أعلم بالعدل .

قال غيره: في هذه المسألة نظر •

پر مسئلة: من كتاب الكفاية • وقال فى رجل أوصى لعبد غيره بوصية ، وهو فى ملك رجل ، فباعه سيده قبل موت الموصى ، ثم مات وهو فى ملك الأخير ؟

فعندى أن للشخص وهو العبد وهو فى ملك الأخير ، فلا يبين لى فى هذا معنى اختلاف ، لأن الوصية لم تقع وهـو فى ملك الأول .

پ مسالة: وسألته عن رجل قال: إذا مت فغلامى حر وله من مالى الثلث، وللملوك ولد، أيرث شيئا إذا فقدوا المولى والملوك ؟

قال: إن كان لهم بينة أن الملوك مات بعد مولاه وإلا فلا وصية له ، وبه يقول أبو معاوية ٠

قال أبو معاوية : وكذلك إن غرقا أو هدما فإنى أبطل الوصية ، إلا أن يعلم أن السيد مات قبل العبد •

ومن غيره قال: وقد قيل إنه يقام من حال أنه مات بعد السيد ، فتكون له الوصية ، فيكون له على هذا الوجه سدس ، وهو نصف الوصية ، وذلك بمنزلة الميراث فى الغرقى والهدمى ، وذلك يوجد ف جوابات أبى الحوارى رحمه الله •

ه مسئلة : وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم معروفة مساة ، أو شيء من ماله مسمى ؟

فإنه لا يجوز من قبل أنه عبده ماله ، فلا يجوز إلا أن يوصى

له بشىء من رقبته بنصف أو ثلث أو نحو ذلك عتق ذلك المسمى من رقبته ، ويسعى في الفضل إن لم يترك الهالك مالا غيره .

وإن ترك الهالك مالا وقال لعبده أو خادمه : ثلثك حر ، وهو يخرج من الثلث ، فهو حر كله ٠

وكذلك حدثنا محبوب ، عن أبى أيوب ، وكذلك لو أوصى له برقبته كلها عتق من الثلث ، وكذلك لو وهب له رقبته كلها عتق من الثلث إذا كان فى مرضه •

ولو أوصى له بثلث ماله بعد ذلك فإن ذلك جائز ، لأنه قد أوصى له من رقبته بشىء فعتق ثلثه ، فإن استكمل الثلث فلا شىء له غيره ، وإن بقى من الثلث شىء أكمل الثلث ، وإن بقى عليه شىء سعى فيه يقاصه من الثلث بعد رقبته ، والله أعلم ٠

بد مسألة: ورجل جاءته الوفاة ، وله عبيد ، ولأحد العبيد مال اكتسبه فى حياة سيده ، فلما أن جاءت السيد الوفاة قال : غلمانه هـؤلاء أحرار ، وغلامه هذا حر ، وماله لـه ٠

قلت : آیجوز لهذا العبد ما اکتسبه إذا بدا بالتحریر ، ثم قال ماله لـه ؟

فعلى ما وصفت فإن كان هذا المال ظاهراً للعبد فهو للعبد ، ويكون وصية فى الثلث من ثلث مال الهالك ، وإن كان باطناً ولم يسم بالمال فلا يكون هذا شىء عندى حتى يسمى كذا وكذا ، فيكون قد أقر له بشىء من ماله ، أو يقول : وما اكتسبه من مال فهو ، فهذا يجوز ، ويكون إقراراً إذا حد له حدًا ووصفه بهذه الصفة ، والله أعلم ، لأن قوله وماله

لا يثبت عندى ، لأن العبد لا مال له مع سيده ، إذا كان المال باطناً إلا أن يسمى له به السيد .

وقلت: فإنه أوصى بوصايا ، وأعتق هؤلاء العبيد ، وقال: لهدذا العبد ماله ، وأوصى بحجة عنه ، وحجة عن أبيه ، وحجة عن أمه قلت: هاتان الحجاتان اللتان عن أبيه وأمه مع الوصايا ، وهؤلاء العبيد يعتقون من ثلث المال ، أو من رأس المال ؟

فعلى ما وصفت ، فكل الذى وصفت من ثلث المال ، إلا قول السيد له ماله ، فإن حد له مالا معروفا قد وصفه له ، وسماه ، فهو إقسرار على ما وصفت لك ، وإن لم يسم بذلك بصفة ، ولا يعين المال فهو عندى إنما هو بمنزلة الوصية ، لأنه إنما يلحقه من قبل العتق ، والعتق من الثلث إذا كان ذلك في المرض ، وإذا كان في الصحة كان هذا المال مصع العتق من رأس المال ، والوصايا من الثلث ، فافهم ذلك ، والله أعملم بالصواب .

#### البساب الواهد والعشرون

### في الوصية لفقرائه أو لفقراء أقاربه

ومن جواب أبى الحوارى : وعن رجل أوصى بمائة درهم لفقرائه ، تقسم لفقراء أقاربه وغيرهم وغيره من الفقراء ، أو لفقراء أقاربه ؟

فعلى ما وصفت ، فهذه الدراهم تقسم على فقراء أقاربه ، ممن تناله الوصية ، تقسم هذه الوصية على الفقراء من أقاربه وأغنيائهم ، فإذا وصلت إلى الفقراء من أقاربه ، وعرف ، رجع نصيب الأغنياء إلى فقراء من أقاربه ،

وإن كانت الدراهم تصل إلى الأغنياء ، ولا تصل إلى فقراء أقربائه كان للأغنياء من أقاربه الثلثان ، ولفقراء أقربائه الثلث ، ولو كان فقيراً من أقربائه مع الأغنياء ، لكانت الوصية كلها لذلك الفقير وحده ، فافهم هذا الوجه .

المؤثر • وعن رجل المؤثر • وعن رجل أبى المؤثر • وعن رجل أوصى بثلث ماله لفة راء أقربائه ، هل يدخل معهم الأغنياء بشيء ؟

غإنا نقول: إنهم لا يدخلون معهم بشيء ٠

قال أبو المؤثر: إذا كان فقراء أقربائه إذا حبست ثلث ماله على أقربائه جميعاً نالتهم الوصية ، فليس للأغنياء شيء ، وهو للفقراء كله ، وإذا كانت لا تنالهم الوصية ، فلهم ثلث الثلث ، ويعطى الأغنياء الثلثين إن كان الأغنياء أقرب .

فإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء ٠

قلت: فإن نالت الوصية واحداً من الفقراء؟

قال: إذا نالت واحداً من الفقراء كان له ثلثا الوصية ، والثلث للفقراء ، وليس للأغنياء شيء ٠

ومن غيره قال : وقد قيل : إذا نالت واحداً من الفقراء ، كانت له الوصية كلها .

وقلنا: أرأيت إن أوصى لرجل من أقربائله ، ولم يوص للباقين بشيء ، هل يدخل الباقون من الأقربين عليه بشيء ؟

فما نرى لهم ذلك ، وفيه اختلاف:

قال أبو المؤثر: تحتسب هذه الوصية على الأقربين ، فإن ناله منها شيء جازت له الوصية كلها ، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثلث والثلثان للأقربين •

ومن غيره: ينظر فيها ٠

پ مسالة: ومن جواب أبى عبد الله إلى أبى حفص: وعن رجل أوصى للفقراء بدراهم ، أو لفقراء أقربائه ، وقد يصل الغريب وهو فقير محتاج يحضر القسمة ، هل يعطى من تلك الدراهم شيئاً ، سمى بها لفقراء أقربائه أو للفقراء ؟

فإن كان سمى بها لفقراء أقربائه فهى لهم خاصة ، ولا أرى أن يعطى منها الغريب ، ولا من ليسه من فقرائها شيئا ، وإن كان إنما أوصى بها للفقراء مرسلا ، فلا أرى بأساً أن يؤاسى منها الفقير الغريب إذا حضر قسمتها على ما يراه المتولى لذلك على الاجتهاد فى العدل .

\* مسالة: ومما يوجد عن الأشياح: وعن رجل أوصى لأقربائه بدراهم ، وأوصى لفقراء أقربائه ، فلم يكن فى أقربائه فقراء إلا من يستحق له الوصية ، هل يعطى فقراء البلد ؟

قال: يرد في أقربائه ٠

ومن غيره قال : وقد قيل : إنه تثبت لهم الوصية لفقراء أقربائه ، ويكون لهم الخيار إن شاءوا دخلوا فى وصية الأقربين وردوا سهامهم فى جملة الوصية ، وإن شاءوا أخذوا سهمهم ويقسم عليهم على عددهم لا على سبيل قسمة الأقارب ، ولا يدخلون فى وصية الاقارب .

وقال من قال : لهم ما أوصى لهم به ، ولهم سهمهم من وصية الأقارب .

وقال من قال: ليس لهم إلا ما أوصى لهم به ، ويثبت ذلك لهم ، وقد قيل: إنسه يرد في وصية الأقارب ويأخذون سهامهم من وصية الأقارب •

پ مسالة: وسألت عن الذي يوصى بدرهم لفقراء أقربائه ، هي لهم على الرءوس ، أو تقسم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب ؟

فعلى ما وصفت فهذه تقسم على الأقرب فالأقرب من فقراء أقربائه إذا نالتهم الوصية واستحقوها ، وتكون على سبيل قسمة الأقربين ، وإنما يقسم على الرءوس ما أوصى به لمعنيين يقع عليهم العيان .

وما كل وصية وقعت على الإبهام فإنها تجرى مجرى قسم الأقارب إذا كانت فى قوم من الأقارب على الابهام ، وللفقراء من أقاربه سهمان والأغنياء سهمان ٠

# الباب الثاني والمشرون الوصية للفقراء ولفقراء أقاربه

وقال : إذا أوصى لفقراء قريتين ، فلفقراء كل قرية النصف •

پ مسالة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أوصى بوصية لفقراء نزوى ، هل يجوز أن تفرق تلك الوصية على من أراد من فقراء نزوى وقد نرى ؟

فهذه وصية ليس بمحدودة ، فمن أعطى من فقراء نزوى أجزأه ذلك ما لم يسم فقراء بأعيانهم ، أو بدار محدودة ، أو بأناس محدودين ،

وأما إذا أوصى لفقراء قرية • فهذا شيء مبهم ، وليس بمحدود ، فإذا أعطى من فقراء تلك القرية من الثلاثة فصاعداً أجزأ عنه ذلك إن شاء الله •

ومن كان من الفقراء فى تلك القرية يتمون الصلاة فيها ، جاز له أن يعطيهم من تلك الوصية ٠

قلت أناله : فإن الفقير يصل إلى "فيقول : إنه يتم الصلاة فى ذلك البلد أأصدقه وأعطيه ؟

قال: نعم قول مقبول ٠

قلت له: فالعبد الأسود يأتى فيطلب أن يعطى مما يفرقه للأيمان ؟ فهو حر عندى وأعطيه حتى أعلم أنه مملوك أولا أعطيه حتى أعلم أنه حر ؟

قال : هو حر وتعطیه حتی تعلم أنه مملوك • وإذا لم یوص المیت أن يعطی كل فقير شيئاً مسمى جاز اللموصى أن يعطی كيف أراد إلا أن تكون كفارة أيمان •

بي مسالة: وقال: إذا أوصى لفقراء قرية ، أو قال: يفرق عنه على فقراء قرية معروفة وصية منه بذلك فيجوز أن يعطى من ذلك فى تلك القرية من فقرائها الذين يتمون فيها الصلاة وغيرهم إذا كانوا فقراء فى تلك القرية •

فإذا قال فقراء أهل قرية كذا وكذا ، لم يكن إلا الذين يتمون فيها الصلة .

قال غيره: وقد قيل إنه إذا أوصى لفقراء قرية وهى وصية محدودة ، ولا تعطى غيرهم ، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض ، ويعطى الذين يتمون الصلاة من الفقراء فى تلك القرية كانوا فى القرية أو غير القرية ، فإذا كانوا يتمون الصلاة فى القرية كان لهم فى الوصية سهم ،

وإذا أوصى للفقراء من أهل قرية كذا وكذا كانت الوصية لفقراء أهل تلك القرية المعروفين بها ، وليس للسكان فيها شيء من الوصية ولو أتموا الصلة .

وقال: فقراء القرية غير فقراء أهـل القرية • وأما إذا أوصى أن يفرق عنه فى قرية كذا وكذا • كذا وكذا • على الفقراء وصية منه بذلك ممن يتم ، وممن لا يتم ، ولا نعلم فى ذلك اختلافاً •

وكذلك إن قال: تفرق عنه فى بلد كذا وكذا على الفقراء ، لم تجز التفرقه إلا فى ذلك البلد على الفقراء من أهل البلد أو غيرهم •

وأما إذا أوصى أن يفرق عنه على فقراء أهل بلد كذا وكذا ، فإنه ،

يفرق عنه على فقراء أهل البلد فى ذلك البلد ، أو فى غرر ذلك البلد ، إذا كانوا من ذلك البلد ، أو يتمون فيه الصلاة .

وكذلك إن أوصى أن يفرق عنه على فقراء ذلك البلد ، جاز له، أن يفرق عنه فى غيره على فقراء أهل ذلك البلد ، لأنه إنها أوصى أن يفرق عنه على الفقراء ، ولم يوص أن يفرق عنه فى الموضع ، والله أعلم .

من الأثر فيمن أوصى لفقراء قرية بشىء ، أو فقراء حارة من قرية ، هل يفضل بعضهم على بعض ، ولو لم يصل إلى جميعهم ؟

قال: نعسم ٠

\* مسألة: وعن رجل أوصى لفقراء قرية بشيء ، هل يفضل بعضهم على بعض ، أو يعطون بالمصص ؟

فأقول: بل يفضل أهل الفضل منهم فى دينهم ، مثل الشيخ الكبير ، والأرملة الضعيفة ، والمتعفف فى بيته ، فهؤلاء يفضلون على غيرهم .

\* مسئلة: وعن رجل أوصى للفقراء بوصية ، فدفعها الوصى إلى فقير واحد ، أو فقيرين ، هل عليه غرم ؟

فإذا كان المدفوع إليه أهلا لما وقع إليه ، ولم يرد بذلك محاباة ولا إيثاراً فلا غرم عليه إن شاء الله .

\* مسئلة: وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا ، ولفقراء قرية كذا وكذا ؟

قال: لكل فقراء قرية نصف الوصية ، ولا تكون على عدد الفقراء ، ولو كان فى أحد القريتين فقير ، وفى الأخرى مائة فقير ، كانت الوصية ، بينهم نصفين •

پر مسالة: وقلت: فيمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم أهمى أنه يثبت عليه حين أقر ، وتكون لأهل نزوى حين أقر كلهم .

**\* مسئلة:** عن أبى على الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن قال ماله صدقة على البصرة ما يلزمه فى ذلك ؟

فلم أحفظ شبيئاً وأحب أن لا يلزمه شيء ٠

\* مسالة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبى سعيد: وإذا أوصى للفقراء بوصية ؟

قال : فلو أعطيت فقيراً واحداً لجاز ذلك في بعض القول ، وقال من قال : فقيرين ، وقال من قال : ثلاثة فصاعداً •

فإذا أوصى لفقراء بوصية ؟

قال : تفرق على ثلاثة فصاعداً ، ولا يجزى أن تفرق على واحد .

\* مسالة: من غير كتاب محمد بن إبراهيم: وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات ، وكان رجل غنيا الوصية ، والموت ، ثم افتقر ؟

قال : معى إن له ذلك إذا كان فقيراً يوم العطية ، ولا ينظر في غناه يوم الوصية .

\* مسألة: من غير كتاب الشيخ أبى عبد الله محمد بن إبراهيم من الزيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرق عنه بعد موته ، أو نذرأن يباع من ماله ويفرق عنه ، ولم يسم على الفقراء ؟

قال: عندى أنه فى بعض القول يخرج أنه يفرق ذلك على الفقراء ، وفى بعض القول لا يلزمه حتى يسمى ٠

قلت له: فعلى قول من يقول يفرق على الفقراء ، وقال وفسر أنه يفرق على الفقراء ، هل يجزى أن يعطى واحداً وحده من الفقراء ؟

قال: عندى أن يختلف فى ذلك •

قال من قال : يجزى واحد ، وقال من قال : يجزى اثنان فصاعدا ، وقال من قال : ثلاثة فصاعدا ،

قلت له: فإن قال يفرق على فقراء؟

قال : هذا لا يجزى أن يعطى إلا ثلاثة فصاعداً ، ولا يبين لى فى ذلك اختلاف فى التسمية ، والله أعلم •

قلت : فإن قال يفرق على فقراء قرية فلانة ، هل يجزى أن يعطى ثلاثة فصاعدا ؟

قال: هذا شيء يجمع فقراء القرية عندى •

قلت : فإن قال : على فقراء في قرية فلانة هل يجزى أن يعطى ثلاثة فصاعدا من الفقراء ؟

قال: هكذا عندى في هذا ، وهذا غير الأول على معنى قوله ٠

قلت : فإن قال : على فقراء قرية فلانة أيكون الأطفال والأنثى والذكر ساواء؟

قال : يخرج عندى أن الفقراء من تلك القرية يدخلون فى ذلك ، والرضيع أيضا إذا كان فقيراً ، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ٠

قلت : فإن قال : يفرق على فقراء فى تلك القرية ، هل يجزيه أن يعطى فقراء من تلك القرية فى غير تلك القرية ؟

قال : لا يجزى ذلك إلا أن يعينهم ، فإذا عينهم جاز ، ولو انتقلوا منها ٠

قلت : فإن قال : على فقراء من تلك القرية ؟

قال : عندى أنه يجزى أن يعطى فقراء من تلك القرية فى غير تلك القرية فى غير تلك القرية فى غير تلك القرية فى

\* مسئلة: وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرق ثمنها على الفقراء ، فأراد الوارث أن يأخذ النخلة ؟

فعلى ما وصفت ، فإن هذه النخلة ينادى عليها ، فإذا استقام ثمنها أخذها الوارث وفرق ثمنها على الفقراء ، وينادى عليها أربع جمع ، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة .

\* مسالة: فيمن أوصى بنخلة فلانة تباع ويفرق ثمنها على الفقراء أن يكون بيعها كبيع مال اليتيم ؟

فنعم إن شاء الوصى باعها بالنداء ، وإن شاء بالساومة على ما يرى أوفر ٠

**بج مسألة:** وعن امرأة قالت لوارثها: بع دابتي هذه وفرق ثمنها على الفقراء؟

فعلى ما وصفت فإن قالت بداية بعينها وهذه مثل النفلة ، إلا أن الدابة تكون فى جمعة واحدة ينادى عليها إذا أراد بمبالغة الثمن ٠

وإن لم تكن قالت ببيع دابة بعينها نظر إلى وسط دابة من دوابها ، فعل فيها كما وصفت لك ، وإن لم تكن أوصيت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين ، وكذلك النخلة .

قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا الأمر مخرج الوصية ، وإذا لم يكن على معنى الوصية بطل الأمر بموت الآخر .

النقر المسالة: وأما إذا أوصى للفقراء والمساكين فذلك ثابت ، وقال من قال : إن الفقراء هم المساكين ، وقال من قال : الفقير الذي يفتقر بعد الغنى ، والمسلكين هم الذين ينبت لحمهم على المسكنة ، والذي يقول ذلك يكون لهؤلاء النصف ، ولهؤلاء النصف ،

\* مسالة: وعن رجل أوصى رجلا فقال: بع هذا السيف أو هذه البضاعة ، وأعط فلاناً عنى عشرة دراهم ، والباقى فرقه لله ، ولم يقل للفقراء ، أو لأحد ، أو قال للشيطان ، أو قال للجن ؟

فعلى ما وصفت فليس لهذا الرجل أن يبيع هــذا السيف إلا برأى الورثة إن أرادوا فدوا السيف ، وأعطوا الرجل عشرة دراهم من بعـد الحجة على الورثة ٠

وأما قوله ما بقى لله فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله فرقه على الفقراء ٠

وأما قوله: فرقه للفقراء أو للشياطين فليس هذا بشيء ٠٠٠ ويرجع إلى الورثة إلا أن يقول: إنه كان قد تصدق بماله على الجن ، فإنه يفرقه على فقراء الإنس ، وأما الشياطين فليس بشيء ٠

پ مسالة: وعن رجل أوصى بثوب يباع ويفرق ثمنه على الفقراء فباعه الوصى على رجل فقير ، فاعطى بعض الثمن وأعسر بعض الثمن ، هل يجوز أن يحطه للفقير ويقوم مقام التفرقة ؟

قال : معى إنه على بعض القول يجوز ذلك ، وفى أكثر القول أنه يجوز ، لأن الحق ليس هو للفقير فيقاصص به ٠

پ مسالة: وعن عبد الله محمد بن بركة ، وعن رجل أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال كيف الوجه فى ذلك ؟

قال: اختلف فى ذلك منهم من قال: يباع الذى أوصى به للفقراء ، ويفرق ثمنه عليهم دراهم ، قال: وقال بعضهم: لا يباع ويكون بحاله ، ويوكل به وكيل يثمره ، ويفرق ثمرته على الفقراء ٠

## الباب الثالث والعشرون فيمن يدخل عليه الأقربون

ومن أوصى لأجنبى أو غيره ، أو للفقراء ، بوصية ولم يوص للأقربين ؟

فللأقربين ثلثا تلك الوصية ، وللذين أوصى لهم الثلث من ذلك .

وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين ولو بدرهم جاز للأجنبيين وغيرهم ما أوصى لهم به ٠

وقال من قال: للأقربين ثلثا ما أوصى لهم به ، وإن كان أوصى لهم أيضاً بوصية جمع ما أوصى لهم إلى ما أوصى به للأجنبيين من الفقراء وغيرهم ، ثم كان لهم الثلثان من جميع ذلك ، إلا أن يكون الذى أوصى لهم به أكثر من الثلثين ، وفى نسخة من ثلثى الثلث ، فلهم ما كان أوفر .

\* مسئلة: وليس يدخل الأقربون على الحجة ولا في كفارة الأيمان ، ولا فيها أوصى به من الزكاة ، وهو من الثلث على حال .

وقال أبو الحسن: قال من قال: إن الأقربين يدخلون في جمير الموصايا من البر إلا الحج والزكاة والأيمان •

وقال من قال : يدخلون إلا على الفقراء والأجنبيين وبهذا نأخذ •

\* مسئلة: رجل أعتق غلامه عند موته ، ولم يوص لأقارده شيئاً ؟

قال : يمضى ثلث العبد ، ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين .

\* مسالة: وقيل إن الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو للقبور أو للمسجد ، ويكون لمن أوصى له من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث ، وللأقربين من ذلك الثلثان والله أعلم .

\* مسالة: وقال من قال: إن الأقربين يدخلون على حجة النافلة ، وقال من قال: لا يدخلون عليها •

\* مسالة: ومن جامع أبى محمد: وإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء ؟

فأكثر الفقهاء والذى عليه عمل أصحابنا أن للأقربين ثلثى الوصية ، وأذى م يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثيها .

وقال بعض الفقهاء: إن الوصية للأقربين ليس بفرض ، فالميت يتقرب بوصيته للفقراء إن شاء جعلها في قرابته ، ولا يدخل الأقربون على الفقراء بشيء ٠

ثم اختلفوا في باب آخر ، لن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم ؟

فقال بعضهم: يرجع من لم يوص لهم بشيء على من أوصى لمه فيشتركون في الوصية جميعاً ، لأنهم جميعاً بمنزلة واحدة وهي القرابة •

، وقال آخرون: لا يرجعون عليهم بشيء ، وقد أوصى فى قرابته ،

وقال آخرون: لو أوصى لواحد من قرابته ولو بدانق فضة لم يرجع على أحد من قرابته بشيء ممن أوصى له ، وقد أفرده الميت بشيء ، فلا يدخُل على غيره •

وكذلك لا يدخل على الفقراء فيما أوصى لهم به ، ولو كانت أموالا كثيرة ، وبهذا كان يقول محمد بن محبوب ٠

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى الفقراء بوصية ، وأوصى لقرابته بشىء يسير أو أوصى لواحد منهم دون سائرهم أن القرابة بالخيار إن شاء ، وأجمعوا ما أوصى لهم به إلى ما أوصى به الفقراء ، ثم أخذوا ثلثى ذلك .

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى الميت لواحد من قرابته بوصية أفرده بها ، وأوصى لسائر الأقربين بوصية فليس لصاحب الوصية المنفردة أن يدخل على سائر القرابة بشىء ، لأنه قد أفرده بوصية ، ووصل الرحم فيه بها .

والقول الآخر يجعله مخيراً إن شاء صرف حصته إلى حصتهم وشاركهم ، ثم أخذ معهم بحق القرابة كما يستحقونه ٠

ووجدت أنا فى بعض الرقاع التى كنت أقيد فيها عن الشيخ أبى مالك رضى الله عنه من أجوبته فى الرجل يوصى للفقراء ، ولا يوصى للأقربين : أن الأقربين لا سبيل لهم على الفقراء فيما أوصى لهم الميت ، ولم يذكر أنه قوله هو أو حكاه عن غيره من الفقهاء ، وليس أعلم أنى سائلته عن قول من هو من الفقهاء ،

وهذا القول يدل على أنه قول من قال: إن الوصية إذن من الله ، وتأديب ، وليس بفرض على العباد ، وإذا كان الأمر عند هؤلاء على ما ذكرنا جاز أن يخرجوا هذه القربة إلى ما شاءوا من قريب أو غيره •

وقالوا: إن تارك الوصية للأقربين عاص لربه إذا اتعمد لذلك ، وإذا

كان عاصيا بفعله لم يكن كقرابته مع الفقراء فى وصيته شىء ، وإلا فلا معنى المفير .

\* مسألة: ومن أوصى بدراهم للأيمان والفقراء والأقربين ؟

فإن للأيمان ثلث ذلك من الرأس ، ثم للأقربين ثلثا ما بقى الفقراء ٠

قال غيره: هذا معنا على قول من يقول: إن الأقارب لا يدخلون على الأيمان ، وإنما يدخلون على الفقراء ، والأجنبيين ، فصار للأيمان الثلث تاما ، وللفقراء ثلث ما فى أيديهم وهو ثلث سدس الثاثين ، فصار للأقربين ثمانية أسهم ، وللأيمان ستة أسهم ، وذلك أنا جعلناها تضرح من ثمانية عشر سهما ، فتنظر فى ذلك إن شاء الله .

بد مسالة: وقال من قال: إن الأقربين يدخلون فى الذى أوصى به فى الشددا والحج النوافل إذا لم يوص للأقربين بشىء ٠

قال أبو الحسن: إنهم يدخلون فيما أوصى به لجميع البر إلا الأيمان والزكاة والحج • وقول: لا يدخلون •

\* مسئلة : وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه ، وترك من هـو أقرب منه ؟

قال محمد بن هاشم ، عن أبيه ، عن موسى بن أبى جابر : إن للذى هو أقرب منه الثلثين ، وللذى أومى له الثلث •

وقال عن أبيه ، عن سليمان بن عثمان : إنه إذا أوصى لن تناله الوصية أنه جائز له ٠

پ مسالة: معروض على أبى الموارى: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ، عن رجل أوصى لأجنبى بمائة درهم ، ولرجل من أقربيه بعشرة دراهم ، ما يقسم على الأقربين ، حتى يعلم أن الموصى له من الأقربين ممن تناله الوصية أم لا ؟

قال : تقسم المائة والعشرة جميعا ، فإن نالت الموصى له من الأقربين جاز له ما أوصى له به من غيره ، وإن لم تنله الوصية على هذا وجب للأقارب ثلثا المائة ، وثلثا العشرة ، وثبت لذلك الذى من الأقارب والفقراء ثلث ما أوصى لهم به •

وإنما تقسم على الأقارب ثلثا المائة والعشرة ما هو ، وكان للفقراء ثلث المال ، وللرجل الـذى من الأقارب ثلث العشرة محكوم به للأقارب على كل حال إن لم يكن هذا الذى من الأقارب تناله الوصية ، فإذا نالته الوصية على هـذا كان من الأقارب ، ويثبت للأقارب ما أوصى لهم به ، وثبت له هو ما أوصى له به ،

وإن لم تنله الوصية كان لأقارب الموصى ثلثا المائة ، وثلثا العشرة . قال غيره : وقد قيل تقسم الجملة المائة والعشرة .

وقال من قال: يقسم ثلثا ذلك •

وقال من قال: تقسم العشرة ، فإن نال ما قسم الذي أوصى له بالعشرة من ذلك شيء من قسمة الأقارب كان من الأقسارب ، وثبت له ما أوصى له به ، وثبت للفقراء المائة .

بي مسالة: مما معنا أنه معروض على أبى عبد الله وأبى الحوارى سماع أبى صفرة ، وقال: إن كان أقاربه أغنياء لافاقة بهم ، فليجعل

إن شاء النصف أو الثلث للفقراء ، وما أحب أن يجعله كله للفقراء ، ليس لأقاربه شيء ٠

وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كله لهم ، وهمو أعجب إلى ولا يجعل للفقراء منه شيئا ، فإن فعل لم يكن عليه بأس •

وان كان أقاربه أغنياء وفقراء ، فلا يؤثرون الفقراء على الأغنياء ، ولكن يفضل الأقرب فالأقرب ٠

وقال أبو عبد الله: إذا وقف أرضا على قرابته فالأغنياء فيها ، والفقراء سواء ، ويفضل الأقرب على قدر قرابته منه ٠

وقال غيره: الفقراء أحق بها من الغنى ، فإذا كانوا فى الحاجة سواء فضل الأقرب فالأقرب ، فأما الأغنياء منهم فلا أرى لهم شيئا ، وما أحب أن يحرموا إن طلبوا ذلك •

قلت له : فأولاد النساء هل لهم فيها حق ؟

قال : نعــم ٠

وقال أبو عبد الله: لا يفضل أبنا أبناء بنيه على بنى بناته فى الوصية ، ولا فى الوقت الذى يكون فى كل سنة عليه ، ولا فى الوصية إذا كانت تأتى كل سنة درهم ، ذكورهم وإناثهم سواء ، ولا يفضل المولى على أولادهم •

وقال غيره: يفضل أبناء بناته ، وأما الموالى فهم فى الوصية سواء لأنه ليس الذين أعتقوا بأقرب إليه من أبنائهم ، وإنما يفضل أبناء بنيه

على أبناء ابنته ، لأنهم أقرب ، ولا أرى لن حدث من أولادهم نصيبا من بنى بنيه ، ولا من بنى مواليه ٠

قلت له : أرأيت إن حدث من بنى مولى أولاد يدخل معهم من أولاد بنى بنيه ومن أولاد الموالى ؟

قال : لا أرى لهم يدخلون معهم إلا أن يموت رجل فيأخد ولده نصيبه بعد موته ٠

قال أبو عبد الله : يدخلون إلا أن يكون الموصى قد حد قوماً فهى للذى حدد ٠

\* مسالة: وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية ، كيف تقسم بينهم ، على عددهم أو على قسم الوصية ، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان يبنهم على الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم .

قال غيره: بل على قسمة الوصية ، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد .

قلت : أرأيت إن كان في الأغنياء من هو أقرب من الفقراء ولم يمكن أوصى لهميم ؟

قال: ينظر فى الوصية ، فتحسب على الأقربين ، فإن لم يبلغ إلى أقرب أرحامه أخذ ثلثى الوصية ، فقسم على الأقربين الأغنياء ، وأخذ الثلث فقسم على فقراء أرحامه كل واحد منهم سهم الأقرب والأبعد ، والصغير والكبير ، كلهم بالسواء ،

قلت : أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهم ، وأوصى لفقراء أرحامه بمائة ثدرهم ؟

قال: تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه ، لكل واحد منهم سهم ، لا يفضل بعضهم على بعض ، وتقسم هذه المائة التي أوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين .

فإن بلغت أحدا من فقراء الأقربين ، خير بين أن تضم حصته من وصية فقراء الأرحام ، ويدخل معهم فتزاد حصته على المائة ، ثم تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين ، فتؤخذ حصته من ذلك ، وإن شاء تمسك بحصته ، وكذلك كل من بلغته من فقراء أرحامه أعطى ، ومن لم يبلغه منهم كانت له حصته من وصية فقراء الأرحام ، ولم يدخل على الأقربين بشىء٠

ومن كان ليس فى حد خيار ممن يبلغه منهم ، أعطى الأوفر • ومن غيره إن كان صبيا أو معتوهاً أو أخرس حكم له بالأوفر من ذلك •

ي مسألة : قلت : الفقر ما حده ؟

قال: من جمع بين الخبر والتمر لم يعط من الزكاة ، وكذلك حفظت ٠

قال : وأقول برأى إنه الفقير الذى تجب له الزكاة ، وتجب له كفارة اليمــــين •

\* مسالة: ومن أوصى لابنة أخيه بثلث ماله ، ولم يوص لأقاربه بشيء ؟

فإنما له ثلث الوصية ويرد الثلثان على سائر الوصية ، وقال : إنه سأل أبا عثمان عن الموصى إذا عم أقاربه بوصية فقال : إن العراقيين قالوا : إذا عم أقاربه بوصية جاز للأجنبيين ما أوصى لهم •

پ مسئلة: من جواب أبى على رحمه: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقاربه ، هل يدخل معهم الأغنياء بشىء ؟

فإنا نقول: يدخلون بشيء ٠

قال أبو المؤثر: إن كان فقراء أقاربه إذا احتسب ثلث ماله عن أقاربه جميعا نالتهم الوصية ، فليس للأغنياء شيء ، وهو للفقراء كله ، وإن كانت لا تنالهم فلهم ثلث الثلث ، ويعطى الأغنياء الثلثين إن كان الأغنياء أقرب ، وإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء ٠

قلت: فإن نالت واحداً من الفقراء ؟

قال : إذا نالت الوصية واحدا من الفقراء كان له ثلثا الوصية ، والثلث للفقراء ، وليس للأغنياء شيء ٠

قال غيره: إذا أوصى لفقراء أقاربه بوصية فقد قيل تحسب الوصية على الأقارب الأغنياء والفقراء ، فإن نالت الوصية من الفقراء واحداً ولو إنساناً واحداً كانت الوصية له خاصة لا يدخل معه من الأقارب أحد من الأغنياء ولا من الفقراء ، إلا من نالته الوصية من الفقراء ،

وإن لم تنل واحداً من الفقراء ونالت الأغنياء كان للأغنياء من الأقارب الثلثان ، وللفقراء من أقاربه الثلث ،

وقلت : إن أوصى لرجل من أقاربه ، ولم ــ لعله ــ يوص للباقين بشىء ؟ هل يدخل الباقون من الأقربين عليه فما نرى لهــم ذلك وفيــه اختـــلف ؟

قال : أبو المؤثر تحسب هذه الوصية على الأقربين ، فإن ناله منها

شيء جازت له الوصية كلها ، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثلث والثلثين للأقسربين .

\* مسئلة: قال أبو المؤثر: لا يدخل الأقربون على الحجة بشيء كانت فريضة أو نافلة •

ومن غيره: قال: نعم • قد قيل هذا ، وقال من قال: إنهم يدخلون في كل شيء إلا في العتق ، وفي اللازم من الكفارات ، وفي الزكاة وفي حجة الفريضة والحنث اللازم من الحج ، ويدخلون على جميع الوصابا إلا هــــذا •

وقال من قال: يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفارة أو بحق واجب •

\* مسالة: وإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشىء خاصة ، وكان ممن تناله الوصية ، وأوصى لغيرهم بشىء ؟

لم يدخل الأقربون على أهم الوصايا بشىء ، وذلك أنه يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبي ، فينظر فإن نال هذا الأقربي من هذه الوصية لو كان للأقربين هذه الوصية كان له ما أوصى به خاصة ، وكان للأجنبيين ما أوصى لهم به ، ولا يدخل الأقربون على أحد ولا على الذي أوصى له بذالك .

وإن كانت لا تناله الوصية وهو هذا الأقربي كان للأقربين من جميع

ذلك الثلثان ، وللأجنبيين الثلث ، ويلحق أقربوه الذين تنالهم الوصية الأقربين الذي لم تنله الوصية بثلثي ما أوصى له به •

عبي مسألة: قال: نعم، وتفسير ذلك أنه ينظر جميع الوصايا التى يدخل فيها الأقربون مع وصية هذا الأقربى، ثم يقسم الثلثان على أقربيه على قسم وصية الأقارب، فإن نالت هذا القريب الذى أوصى له بهذه الوصية من الثلثين على قسم الأقارب شيء، وهدو من الأقارب، فقد تخلصت الوصايا من مشاركة الأقارب لهم في وصاياهم، ولو كان لذلك الذى أوله لهم به من تلك القسمة دانق ونصف، فإن كان أقل من دانق ونصف غليس تلك بوصية به

ومن غيره: قال أبو المؤثر: فإن وصل إلى هذا الذي أوصى له دانق من هذه الوصية تمت له وصيته ، وتمت للأجنبي وصيته ، فإن لم يصل إليه دانق أخذ ثلثا وصية الأجنبي ، وثلثا وصية هذا القريب ، فيجمع ذلك جميعا فيقسم على الأقربين .

پج مسالة: ومن جامع أبى محمد: والوصية واجبة على من ترك مالا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير وارثين • فإن أوصى الرجل لغير الأقارب وله أقارب كانت وصيته باطلة إذا استفرع ثلث ماله ، ويرجع الأقربون عليه بثلثى الوصية فى قول أكثر أصحابنا •

وقال بعضهم : يكون عاصياً والوصية لمن أوصى له بها • والرأى الأول أسبق إلى نفسى •

وقال أصحابنا : ولا يدخل الأقربون على الحج والزكاة ، وكفارة الأيمان والعتق ونحو هذا من أبواب البر ، فإن أوصى للأقارب من غير

ورثته بشيء من ماله ، وأوصى للأباعد ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث .

مسائلة: أرجو عن محمد بن المسبح ، قال: وبلغنا عن أهل إزكى أنهم يجعلون ما أوصى مع الأقربين ، ثم يعطوا الأقربين الثلثين •

وإن كان أوصى الأحد من الأقسربين بشىء ، فإن شساء الذي أوصى المجزى مع الأقربين ، وإن شاء رضى بالذى أوصى له به ٠

وأما أهل نزوى ، ورأى محمد بن محبوب وأبيه ، وسليمان ابن عثمان وغيرهم فإنه إذا أوصى الأحد من الأقربين بشىء ، ولو درهم جاز ما أوصى به للفقراء والأقربين ، ولكل ما أوصى له به ،

ومن غيره: وقيل: اختلف في الوصية للفقراء والأقارب، فقيل: إذا كانت مجملة فللأقارب أربعة أخماس وللفقراء الخمس •

وذلك أن وصية الأقارب ثابتة بمنزلة المنس من العنيمة •

وقال من قال: الثلث للفقراء والثلثان للأقارب بمنزلة الوصية من المال ، لا يثبت إلا الثلث ، ولو أوصى بجميع ماله للزوم وصية الأقارب على كل حال ، للفقراء النصف ، وللأقارب النصف ، لأنهما سهمان •

ولو سمى لبنى فلان ولبنى فلان كان ذلك لهؤلاء النصف ولهؤلاء النصف النصف ٠

\* مسالة: وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالى الأرحامي ولموالي ؟ (م ٨ ــ المصنف)

فهو بينهم على ثلاثة: الأرحامه الثلث ، ولمواليه الثلث ، وكذلك إذا أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم ، أو قال لارحامه وللسبيل أو غير، ذلك ؟

فللأقربين الثلثان وللآخر الثلث •

ومن غيره: أما مواليه والفقراء والأجانب وهو كما قال: ويكون الثلثان للأقربين ، وأما السبيل ففيه اختلاف .

\* مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى الأعمامه بوصية ، ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم ، ثم لم يمت حتى كان له بنو بنين وبنو إخوة ، وإخوة ، ثم مات ، هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به ؟

قال : تحسب هذه الوصية ، وتقسم قسم الوصية على الأقربين ، فإن نالت أعمامه تمت لهم كلها ، ولم يكن للآخرين شيء ، وإن لم تبلغهم أخذ منهم ثلثاها فقسمت على بنيه وإخوته على قسم الوصية ، وكان لأعمامه ثلثها .

ومن غيره: قال: نعم، ويقسم على أعمامه الثلث على عددهم؛ وإذا نالتهم وجازت لهم، قسمت قسم الوصية على الأقارب •

پر مسألة: وعن أبى الحسن رحمه الله: وسالته عن رجل أوصى للفقراء والأقاربه بمائة درهم ، وأوصى للفقراء بمائة درهم ، ولم يسم فيها الأقاربه بشىء ، قلت: هل يدخل أقاربه فى هذه المائة التى لم يسم لهم فيها بشىء ؟

قال: لا على القول الذي نعمل به ، نحن لا يدخلون في هذه المائة ٠

قلت : هل يعطى فقراء أقاربه من هذه المائة درهم التى لم يوص فيها للأقارب بشيء ؟

قال: نعـم ٠

\* مسئلة: ومن جواب أبى الموارى رحمه الله: وعمن أوصى لأقربيه وللفقراء ، ولتحلة أيمانه ، ولابن السبيل بدراهم معلومة ، ولم يفرضها كيف تقسم بينهم ؟

فعلى ما وصفت ، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون فى وصية الأيمان بشىء ، وإن أوصى بتحلة أيمانه وللفقراء ، ولم يوص الأقاربه بشىء ، كان للأيمان النصف ، وللفقراء النصف ، شم يكون للأقربين ثلثا نصف نصيب الفقراء .

وإن أوصى للأقربين وللفقراء ، ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدارهم معلومة ، ولم يفرضها ؟

قسمت الدراهم على أربعة للأقربين الربع ، وللفقراء الربع ، ولتحلة الأيمان الربع ، ولابن السبيل الربع ، ويقسم ربع الأقربين وربع الفقراء ، فيكون للأقربين الثلثان من ذلك ، وللفقراء الثلث من ذلك ،

پ مسئلة: سألت موسى بن على ، والأزهر بن على ، عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهما ، وللأقربين بخمسين درهما ، ولرجل آخر بمائة درهم ، فذلك ثمانون ومائة ؟

للأقربين عشرون ومائة ، وتبقى ستون تقسم على ثلاثة عشر درهما ، للفقراء ثلاثة أسهم ، وللأجنبيين عشرة أسهم .

الفقسراء عن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم فى الفقسراء والأقربين والأيمان كيف القسم بينهم ؟

فأما هاشم فكان يقول: إن ثلث الوصية للأقربين ، والثلث الباقى للفقراء والأيمان •

وأما أنا فأرى أن الوصية بينهم على ثلاثة •

\* مسئلة: محمد ، عن سعيد ، عن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه من أمه بوصية ، وترك غيرهم من أقاربه ؟

أن سعيداً أجاز ذلك ، وقال هاشم : كان سليمان يقول ذلك ٠

وقال هاشم: إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث مالله وهلك ، فأكل الحسن ما أكل ، ثم رفع عليه الأقربون فى موسى فنقضه فبلغ بشيرا فتعجب من موسى إذ نقضه ٠

قال هاشم : فبلغنى ولا أدرى أن موسى قد رده عليه بعد ذلك واللسم أعلم .

ومن غيره: قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلا الثلت والثلثان للأقربين إلا أن يكون هو أقرب الأقربين ، وأوصى له بثلث ماله جاز ذلك ٠

به مسالة: قال أبو منصور: وإنما يفعل ذلك من أوصى للمساكين والأقرباء من يخاف على نفسه كفارات ، وتضييع حقوق وغير ذلك ، فلأقربائه الثلثان ، والثلث للفقراء ، وإن أعطى الأقرباء أكثر فله وهو أفضل ، ولكن لا ينقص من الثلثين شيئاً .

\* مسئلة: قال الشيخ أبو سعيد : ولا أعلم أن الأقربين إذا لم

يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصى من وجه من الوجوه من دين ولا زكاة ولا حج ولا كفارات لازمة •

وقد قيل: من أوصى بعتق لم يدخل عليه الأقربون و وأحسب أن العتق ها هنا لم يكن لازما من كفارة ولا من سبب لازم ، لولا ذلك لم يستثن أنه مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون ، إذا لم يوص لهم بشىء ، وأحسب أنه قيل لو أوصى بحجة نافلة لم يدخل فى ذلك الأقربون وأحسب أنه قيل يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشىء و فجاء فى أمر الوصية للأقربين سعة من الكلام ، واختلف ، والبراءة والتخطئة بالدينونة بالقطع إلا تثبيت إلا بشىء لا يختلف فيه ولا يشك فيه و

# الباب الرابع والعشرين

# في وصية الأقربين أنها فرض أو غير فرض

ومن جامع أبى محمد : واختلفوا في وصية الأقربين :

فقال بعضهم: إنها فريضة بنص القرآن ، لقول الله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) ، فهذا الأمر من الله عز وجل يوجب الفرض ، إلا أن يقوم دليل بأنه غير فرض نسخ من ذلك الوصية للوالدين ، ولما سمى الله فرض ميراثها في سورة النساء .

وقول النبى عليه السلام: « لا وصية لوارث » فبقى فرض وصية الأقربين لم ينسخها شيء ٠

وروى عن عبد الله بن العباس أنه كان يقول: وصية الأقربين غريضية ٠

وقال آخرون: إن الوصية للأقربين ليس بفرض ، وإن ذلك إذن من الله لمباده ، وأنه رغبهم فى الفرض بذلك ، وطلب القرابة إليه فى قرابتهم لما عظم جل ذكره من حق القرابة فأوجبه عليهم من بعضهم لبعض ، لقول الله جل ذكره :

(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) عنى بذلك ، والله أعلم ، أي اتقوا الله الذي يسأل بعضهم بعضاً به ، واتقوا حق الأرحام ،

واحتجوا أيضا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » قالوا : فمن ترك الوصية للأقربين ناسيا فلا إثم عليه ، ومن تعمد لتركها بلا مبالاة بأدب الله تبارك وتعالى ، ورغب عما رغبه فيه ، كان آثماً بذلك •

# الباب الخامس والعشرون الوصية للأقسريين

وقال من قال: فى رجل أوصى للفقراء ، ولفقراء أقاربه بشلاثين درهما ، وللفقراء من غيرهم عشرة ولم يوص لأقاربه بغير ذلك ؟

فقال : لفقراء أقاربه عشرون درهما ، وللفقراء من غيرهم عشرة دراهم ، فإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون في حد الفقر بالوصية لهم كلهم ٠

\* مسائلة : ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجمده الورنة ؟

فإنه يأخذ مع الأقربين من وصيتهم ، فإن صحت من بعد وصية رد ما أخذ على الأقربين ،

بيد مسمالة : وعن رجل أوصى للاقربين من قبل الأب ، فهم أحق مدلك للعصبة الثلثان والأخواله الثلث .

بن مسائلة: ومما يوجد أنه عن أبى عبد الله: وعن رجل حضره الموت ، وله مال فأوصى فى أقاربه من ثلث ماله ، هل يجب عليه أن يوصى للفقراء بشيء ؟

قال: أما الوصية للفقراء فخبر يقدمه لنفسه ، وقد كان يستحب الفقراء أن لا يترك الميت أن يوصى فى كفارة أيمان •

 قال : للأقربين ولو بعدوا ثاثا الثلث ، وثلث الثلث للفقراء ٠

پ مسألة : وهل يجوز للموصى أن يوصى لبعض أقاربه بدارهم ، ولبعضهم ببعض ماله ؟

قال : نعـــم ٠

وهل يجوز له أن يوصى بثلث ماله ؟

قال : نعم ، لا يتعداه ، والفقهاء يرون أنه كثير .

\* مسالة: من كتاب الكفاية: ومن أوصى للفقراء والأقربين بدارهم ، ولم يبين ؟

فقيل : إنها من بعد الثلث يوم الوصية ، وقيل : بعد يوم الإنفاذ ، وبعد يوم يموت .

بن مسالة: وعن رجل أوصى بوصية ، وليس له أقارب إلا بنى أخيه وعمه ، أيهم أولى بالوصية ؟

قال: الأخ أولى بالوصية من ابنى الأخ، وبنو الأخ أولى من بنى العم، وبنو العم أولى بالوصية من بنى الأخت، وما أحب أن يحرم بنو الأخت.

\* مسالة: وعن رجل أوصى بوصية ، وليس له أقارب إلا إلخوته لأبيه وأمه وبنى أخ له آخرين ، هل يدخل بنو أخيه مع إخوته في الوصية ؟

قال : لإخوته الثلثان ، ولبنى أخيه الثلث •

\* مسالة: وعن رجل أوصى بوصايا ، وليس له أقسارب بعد الوصية إلا بنيه وبنى بناته أيهم أولى بالوصية ؟

قال : بنو بنيه أحق بالوصية ، وما أحب أن يتُحرم بنو بنته وإن جعل لهم الثلث لم أر بذلك بأسا •

پ مسالة : وعن رجل يحضره الموت فيريد أن يوصى الأقاربه هكذا جملة ، أو يوصى لكل واحد منهم بشيء معروف أى ذلك أفضل له ؟

قال : كل ذلك جائز ، وإن سمى لكل واحد منهم بشىء معروف فهو أحب إلى معروف فهو

قلت: وأيما أحب إليك يفضل الأقرب فالأقسرب فى الوصية وإن كان غنياً ، أو يفضل من كان أبعد إذا كان فقيرا ؟

قال: إذا أوصى الأقرب أقربيه بشىء فلا أرى بأسا أن يفضل من أرحامه من كان أفقر منهم ، وأفضل فى دينه وهو أحب إلى •

\* مسئلة: عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى للأقربين بثلاثة أجربة حب ، النصف بر والنصف ذرة ، ولم يوص للفقراء بشىء ؟

فعلى ما وصفت فهذه الصفة للأقربين خاصة دون الفقراء ، يقوم الحب دراهم على صرف البلد ، ثم تقسم الدراهم على الأقربين ، شم يعطى كل واحد منهم بقدر ما وقع له من الدراهم ، فيعطى بقيمة ذلك حبا ، فإذا وقع لواحد منهم نصف درهم وسوق الحب على مكوكين بدرهم كان له مكوك ، وإن كان أقل أو أكثر ، فعلى حساب ما وصفنا لك .

### الباب السادس والعشرون

#### في الوصية

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) فالخير هو المال للوالدين والأقربين ، فنسخ الوالدين وجعل لهما الميراث ، وصارت الوصية للأقربين ، والوصية للأقارب ، فالأقرب والوارث بعد الوارث يفضل الأقرب فالأقرب ،

قال أبو سعيد: معى إن هذا يخرج أنه إذا كان للهالك وارث يجوز ماله بميراثه ، فسائر أرحامه وعصباته هم أقارب ، ولو كانوا ورثة أن لو لم يكن هذا الوارث الأول الذي قد حاز المال ، فمن هنا لك قال : فالوارث بعد الوارث ، وأما إذا كان وارثا فلا وصية له .

الوصية على من الوصية على من الوصية على من ليرى الوصية على من ليرى الوصية على من ليرى الوصية على من

ومن أوصى بالثلث جاز له ذلك ٠

وكان يستحب لصاحب المال الكثير إذا كان له عيال كثير أن يوصي بعشر ماله ، والوسط من المال ، وأقله ما بين المضمس إلى السدس والربع جائز غير أن الثلث يكره لمن كان له عيال ، وإن لم يكن له ولد فله أن يوصى بالثلث إن شاء الله ،

قال أبو سعيد: معى أن وصية الأقربين تخرج معانيها كلها عند موت ملك الهالك إذا كان له مال على سبيل النظر والاجتهاد ، الأنه قيل إن الخبر هو المال ، والمال مطلق على كل ما وقع عليه اسم المال ، وقد ثبت على

كل من وقع عليه الخير وهو المال ، وجوب الوصية للأقربين ، ولم يأت فى ذلك الخير معنا اتفاق ولا ثابت فى تأويل مجتمع عليه فيما أعلم •

إلا أنه بما قيل فى ذلك أقل وأكثر ، فأقل ما قيل إنه اذا ترك ما يجب فيه الخمس وهو خمسة دوانيق أو قيمتها ، وهو ما أوجب الله فيه الخمس، وخاطب فيه بالفرض فى الخمس ، فقد ثبت فيه الوصية فيما قيل ٠

ولو قال قائل غير ذلك لم يكن ذلك خارج من تسمية المال أن يكون أقل أو أكثر ما قيل إنه لا تجب عليه الوصية الا حتى يملك ألف درهم أو قيمتها من بعد قضاء دينه ولوازمه وداره وخادمه ، فهذا في معنى الخصير .

وأما اجتهاد الموصى فيما يوصى به عند لزوم الوصية فهو المعروف كما قال الله ، والمعروف لا غاية له فى قليل ولا كثير ، الأن الله قال : ( بالمعروف ) والمعروف ما وقع معروفاً حسنا ، وما وقع عليه منفعة وبه فهدو معروف .

وقد قيل: في بعض كلام أهل العلم: إن الموصى في وصيته كالقاضى في قضيته ، عليه الاجتهاد في إصابة العدل لنفسه من غير اهمال لنفسه ، ولا تزايد على وارثه بترك الاجتهاد للنظر لهما جميعاً ، فإذا اجتهد الموصى في وصيته كما يجتهد القاضى في قضيته فأصاب العدل فيما بين هذا الذي قد أطلق له ، واختلف فيه ، فهو سالم ، وإذا أصاب مالا يختلف فيسه وخرج من جميع ذلك لم يسعه في وصيته ، كما لم يسع القاضى في قضيته ، ورد ذلك كله إلى العدل ولم يثبت جوره ،

ومعى أنه يخرج فى معانى الاتفاق أن الوصية جائزة للموصى إلى ثلث ماله ، وهو غاية ما تجوز الوصية فيه ، وما عداه فهو حيف إذا كان فى غير لازم ومردود الى الثلث وغير ثابت ،

# الباب السابع والعشرون

### فيمن يجب عليه أن يوصى للأقربين

وقال الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) فنسخ وصية الوالدين بما فرض لهما من الميراث ، وبقيت الوصية للأقربين على من ترك خيرة .

فقيل: عن ابن عباس: من كان له فضل مال ولـم يوص لقرابتـه الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصية ، وضيع من فرائض الله حقـا عليه إن كان من المتقين ، إلا أن يكون بسب عذر •

وقال من قال : إذا ترك ستمائة درهم أو قيمتها ، فهو خـــير يوصى للأقربين •

وقال من قال: أربعمائة درهم •

ومن غيره: وقال هاشم: من قال مائتى درهم خير ، وقال: ألف درهم •

ويوجد فى الآثار إن لم يكن معه إلا خمسة دوانيق فهو خير يوصى ، ولعل ذلك قاسوا على الغنيمة ، الأنه أقل ما يكون قسم الغنيمة من خمسة دوانيق ، والله أعلم •

قال أبو سعيد : فيما يوجد عنه : وقال من قال : إذا ترك أربعمائة درهم أو قيمتها فهو خير ، ولا أعلم أنه قيل بأكثر من ألف درهم أو قيمتها ، ولا أقل من خمسة دوانيق أو قيمتها ،

ثم اختلفوا فى ذلك فقال من قال : إنما تلزمه الوصية عند كل قائل بعد الخادم والمنزل ٠

وقال من قال : بالخادم والمنزل ، فإن لم يكن له خادم ولا منزل فلا.

ولا أعلم اختلافا إلا أن عليه الوصية فيما ترك من الخير ، ولا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل ما لو كان له خادم ومنزل ، والله أعلم ٠

پ مسالة: وكان يقال أقل ما تجب فيه الوصية إذا ترك الرجل أربعمائة درهم ، وأما سكن يسكنه ليس فيه فضل ، أو خادم يخدمه ليس فيه فضل غيرها فليس عليه فى ذلك شىء ٠

وأما اذا كانت أرض تزرع ، وفيها شــجر أو نخــل فإنى أحب أن يومى من غلتها وإن قل ٠

\* مسئلة: من جواب أبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وسألت عن قول الله عز وجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) ؟

فاعلم أن الخير قد اختلف فيه ، فمنهم من قال : إن الخير ألف درهم ، ومنهم من قال : إن الخير أقل من ذلك ، ولا شك أن من ترك مالا مما يجتمع الفقهاء بأنه يستحق تسمية الخير في هذه الآية إن عليه الوصية لأقصاربه .

ومن ضيع الفريضة إذا لزمته عمداً وهو ذاكر لها غير ناس لها في المرض الذي يخاف على نفسه فيه الموت ، ومات على ذلك غير تائب منه ، فقد ختم له بالشقاء ، نعوذ بالله من الشقاء 'إنه أرحم الراحمين •

وأنا أحب لكل مسلم ومسلمة أن يوصى الأقاربه إذا ترك خريراً من المال قيمة مائتى درهم ، أو قيمة عشرين مثقالا ذهباً ، وكانت هذه الدراهم أو هذه الدنانير تفضل قيمتها بعد قضاء دينه ، وإنفاذ وصاياه اللازمة مثل حجة الفريضة ، أو زكاة أو كفارة يمين ودينى فى ذلك دين المسلمين •

\* مسالة: والذي أقول أنابه: إذا خلف بعد قضاء دينه وداره وخادمه قيمة أربعمائة درهم ، فإني أحب أن يرصى للأقربين ، وأما ترك ولايته فلا أترك ولايته حتى يخلف أقصى ما قال أحد من المسلمين ، فأهون ما فعل فيه أقف عنه ولا أتولاه إذا كان عمداً .

ب مسئلة . قال : ومن كان يدين بالوصية ، فعلبه الأمر على نفسه فمات ولم يرص ، لم تترك ولايته ؟

قال : فان فرق عنه ورثته شيئا إذا لم يكونوا يتامى فقد أحسنوا • قال : قال : وقد ذكر لنا أن صحار بن عبد فرق عن زوجته شيئاً وقال : قد كانت تدين بالوصية للأقربين •

به مسألة: قلت له: ما تقول فى رجل أراد أن يفرق على الفقراء والأقربين فى حياته ، هل له ذلك ؟

قال: أما فى الفقراء فقد قبل له ذلك ، وأما الأقارب ففى ذلك الختالاف .

قلت له : فإن كان له أقارب فقراء ، وهم ٠٠٠٠ (١) ، هل له أن عطيهم ذلك ؟

قال : معى أنه إذا كان إنما يعطيهم مما يريد أن يحضر به لمعنى

<sup>(</sup>١) بباض في الأصل.

نفل أو لازم ، ولم يكونوا ممن يلزمه عولهم ، فهم عندى أحق بذلك لعنى حق القرابة ، وحق الفقراء ما لم يرد بذلك ٠٠٠٠

ولا يثبت عندى أن يعطوا هما يراد به الوصية للأقارب فى المحيا على حال ، لأنه إنما جاء الأثر: أن الوصية للأقربين الذين لا يرثون حقا على المتقسين •

وثبت في السنة والاتفاق أنه لا وصية لوارث •

قلت : فعلى قول من يجيز له أن ينفذها فى حياته ، وكان له أقارب فقراء منهم صبيان غير بالغين ، هل يجوز له أن يعطى آباءهم لهم ولو كانوا غير ثقات ؟

قال: أما ما جاء مجملا فإنه يخرج عندى القول تسلم مال الصبى إلى والده ، إلا أن يكون ذميا فإنهم أخرجوا معناه من والد إذ كان ولده مسلماً صبياً أو بالغاً ٠

وأما ما يوجبه النظر عندى فإنه مال لغيره ، ولا يصح عندى نبوت دفع مال الغير إلا إلى موضع الأمانة عليه ، والبراءة من معانى دفعه من جعله فى موضع الخيانة والتهم أن يأتى فيه غير ما يسعه .

قلت له: وله أن يعطى منهم واحداً فصاعداً ؟

قال: معى أن له ذلك ما لم يصر المعطى غنيا •

\* مسالة: وسألت هاشما عن مبلغ مال الرجل الذي تجب فيه الوصية الأقاربه والمساكين ؟

قال : قال الله تعالى : (إن ترك خيراً) أى مالا (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) • فنسخ منها الوالدين بالميراث ، وثبت للأقربين ، والمال الذى تجب فيه الزكاة مائتى درهم •

# N.

\* مسئلة : ما تقول فى رجل أوصى لبعض أقاربه ، وترك بعضهم ؟

فالوصية لمن أوصى له بها من أقاربه ، ولا نقول إنه عاص فى ترك بعض قرابته من وصيته .

ومن كتاب المعتبر: وقيل: من مات ولم يوص للأقربين بشيء ، فإن تعمد لذلك فقد مات لغير السنه ، ولا يتولى .

وإن كان نسى فقد مات السنة ويتولى إذا كان ممن يتولى ٠

قال: غيره: معى أنه قيل إنه إذا له يوص الذى تازمه الوصية للأقربين، وقد ترك خيراً كما قال الله تبارك وتعالى، فقد ضيع الفريضة التى أوجبها الله عليه إن كان من المتقين، ومن لم يكن من المتقين كان من المتقين فضيع ما أوجب الله على المتقين لم يكن بذلك من المتقين، وكان من الفاسقين،

فليس من ضيع ما أوجب الله عليه بغير عذر يكون له فى الإسلام مخرج من الفسيق ، إلا أنه قد قيل : إن الخير الذى أوجب الله منه الوصية للأقربين على من تركه هو المال فى الإجماع ، فلما أن ثبت أنه هو المال ، ووجدنا الله تبارك وتعالى استثنى الوصية على من ترك خيراً فإذا كان المال نفسه لا تفاضل فيه لم يكن فيه استثناء معنا ، الأنه لا نعلم أن أحداً يموت الا ويترك شيئا يقع عليه اسم المال .

ولكنه معنا أنه المال الكثير الذي فيه الفضل للمعروف من ربه ، فمعنا أنه المتلف في تأويل الخير من المال ، فأحسب أنه قيل إذا ترك بعد قضاء دينه ، وتبعاته ، وما كان عليه من الحقوق لله من الكفارات والزكام وجميع اللوازم لله وللعباد خمسة دوانيق من الدراهم ، كان من الخير ،

وتأول فى ذلك من قال به فيما أحسب ، أن الله أثبت فى الغنيمة الخمس حقا ثابتا ، وثبت أن الخمس من خمسة دوانيق فصاعداً يخرج ٠

وأحسب أنه لا يخرج من دون ذلك فيما قيل ، ولا تكون غنيمة فيها الغنيمة إلا من خمسة دوانيق فصاعداً ، وما دون ذلك أحسب لا خمس فيه وهو لن غنمه .

قال: فما ثبت غيه على معنى قوله: إنه ما ثبت غيه حق مفروض فهو مال وخير، وفيه الوصية للأقربين •

وأحسب أنه قيل لا يكون فيما دون مائتى درهم أو قيمتها من بعد لازمه ، لأن حق الله الذى فرضه على عباده من الزكاة لا يخرج فى أقل من ذلك ، فلا يثبت لزوم ذلك فى أقل من مائتين أو قيمتها •

وأحسب أنه قيل: لا تكون فى أقل من أربعمائة درهم ، أو قيمتها بعد اللازم وأحسب أنه قيل لا يكون فى أقل من ستماية درهم .

وأحسب أنه قيل لا تكون فى أقل من ألف درهم ، والمعنى فيما أحسب أنه مذهبه فى المال الكثير ، والكثير يتفاضل ، ولما أن ثبت التفاضل والاختلاف فى التفاضل فى حكم الظاهر لم ينفرد دخول العلة فى شىء من ذلك بعينه بالقطع ، إذا لم يأت فيه اجماع من نص تنزيل ، أو نص سنة شىء بعينه ، أو إجماع من قول المسلمين لا يختلفون فيه ، فيخرج إجماعا شىء بعينه ، أو إجماع من قول المسلمين لا يختلفون فيه ، فيخرج إجماعا

على شيء بعينه ، أو إجماع من قول المسلمين ، لا يختلفون فيه إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير ولم يتعر الاختلاف في اسم الكثير ولم يكن ثم شيء مسمى يصح به إجماع لم يستقم قطع تكفير في حكم الظاهر على شيء بعينه ، إذ لم يثبت فيه شيء بعينه معنا .

ولا نعلمه قيل عن أحد من أهل العلم أنه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئاً من ذلك محدوداً ولم يوص منه للأقربين في حكم الظاهر •

إلا أنه قد قيل إلذا ترك الأكثر مما قاله المسلمون ، ولم نعلم فيه ترخيصا أكثر من ذلك ، ولم يوص بشىء للأقربين تركت ولايته إذا لم يكن له عذر فى ذلك بوجه من الوجوه ، يخرج له فى تأويل الحق .

ومعى أنه قيل لا تجب عليه الوصية إلا بعد أن يترك لازمه وسكنه رخادمه يرفعان له أيضا بعد ذلك أخذ ما وصفت بعد اللازم والسكن والخسسادم •

ومعى أنه قد اختلف فى كفنه فقال من قال : هو من رأس المال ، وقال من قال : من الثلث بعد الوصايا مخروج ، وإذا كان من رأس المال فمعى أنه بعد الكفن أيضا مع ما استثناه .

\* مسألة: وأما فى جملة الدينونة فإنه معنا أنه من ترك الفير الذى قد أوجب الله عليه فيه الوصية للأقربين الذين لا يرثون ، فلم يوص لهم بشىء بالمعروف كما قال الله ، أنه قد ضيع ما أمره الله به فى أصل اعتقاده بالدينونة ، ومن ضيع ما أمر الله به من غير عذر ، فقد عصاه من عصى الله تبارك وتعالى خاتمابالعصيان أمره ، فلا مضرج له عندنا من الهلكة لابد ، لا توبة بعد الخاتمة بعد الموت نعوذ بالله من الهلكة ،

\* مسئلة: ومن جواب أبى محمد : وعن الذى ينفذ عن نفسه وصية الأقربين وينفذها أنها هى وصية عند موته ، فينفذها فى حياته ، فإذا حضره الموت ترك وصية الأقربين ، فلم يوص لهم بشىء ، فقال الله جل ذكره : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) •

فالذى معى أنى وجدت فى التفسير: إذا حضر أحدكم الموت هـو المرض • وإذا فرق هذا الذى ذكرت ، ثم مات الذى فرق عليهم فى حياته لم أر أن هذا يجزئه •

وقد سمعت أن رجلا من أهل العلم ممن معه معرفة أنه هو كان مريضاً ، فأمر أن تفرق وصيته وهو حى ، فالله أعلم ، أجائز ذلك أم لا إذا كان صحيحا ٠

وأما إذا كان مريضاً ثم مات من ذلك المرض فقد أخبرتك بما

ومن غيره: قال: وقد قيل إنه يجوز إنفاذ ذلك في حياة الموصى لا يذكر في المرض ولا في الصحة ، وجدت معنى ذلك عن أبى عبد الله ٠

وقال من قال: لا يجزى إلا بعد الموت ، لأنه لا تكون الوصية إلا بعد الموت ، وقد سمى الله ذلك وصفه فحقه بعد الموت .

\* مسالة: وعن رجل حضره الموت في كم تجب عليه الوصية ؟

فإنه يوصى بالقليل من القليل ، وبالكثير من الكثير ، ويستحب أن يوصى بخمس ماله إذا كان له ولد ، ويجعل خمس ذلك الخمس للفقراء ، وما أوصى به من ذلك فحسن ٠

ويجوز له أن يوصى إلى ثلث ماله ٠

ومن غيره : قال : نعم ، من غمير حيف ولا إسراف ولا مضارة بوارث ٠

بيد مسئلة: وعن أبى المؤثر فى الوصية قول الله تبارك وتعالى: ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) • قال أبو المؤثر: ثم بين الوصية ما هى ؟ فقال: ( غير مضار ) وذلك أنهم كانوا إذا مرض الإنسان ، وأراد أن يوصى حضروه فقالوا: يافلان أوص بكذا وكذا حتى يوصى بعامة ماله ، ويضر بأولاده وورثته •

فنهى الله عن ذلك ، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً) قولاعدلا ، يقول : إذا خفتم على أولادكم الضيعة ، وأحببتم أن توفوا لهم أموالكم، لم تأمرون هذا الموصى أن يوصى بماله ، ويترك بنيه ضعافاً ، فاتقوا الله ولا تقولوا إلا عدلا ، ولا تأمروه أن يوصى بالإسراف .

وذكر لنا أنه لما نزلت: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) وذلك فى الوصى ، فجعل الأوصياء ينفذون ما أوصى به الهالك ، ولو كان شططا ، ثم أنزل من بعد ذلك: (فمن خاف من موص جنفاً أو إثما) الجنف فى الوصية التعمد والإثم ، فأصلح بينهم ، فلا إثم عليه إذا تعمد الموصى يضر بوارثه تعمدا منه لزيادة على الثلث ، فلا إثم على الوصى أن يردها إلى العدل ، وليس له ان ينفذ الوصية الشطط .

\* مسئلة: مما يوجد أنه من كتب أبى على رحمه الله: وعن أن ينفذ الوصية الشطط .

امرأة لا مال لها إلا ما على ظهر زوجها ، فإن كان زوجها غنيا ، وعليه لها مال يبلغ آلف درهم ، فقد تركت خيراً ، والوصية على من ترك خيراً .

ومنهم من يستحب الوصية بالقليل من القليل •

وعن الوصية قال: يستحب للميت أن يوصى بالخمس من ماله ، أو قدر الخمس من ماله دراهم ، فيجعل خمس الخمس للفقراء ، وما بقى للأقربين ذلك لمن كان له ولد ، ومن لم يكن له ولد فيستحب له أن يوصى بالربع من ماله ، أو بقدره دراهم ، فيجعل ربع الربع للفقراء ، وما بقى للأقربين .

\* مسالة: مما يوجد أنه من كتب أبى الحوارى بن محمد: سئل عن رجل مات وله أقرباء ؟

قال : يعجبنى أن يوصى بالربع •

قلت: فالثلث؟

وقال : إن كان أقرباؤه كلهم فقراء فليجعله كله لهم هـو أعجب ، ولا يجعل لفقراء المسلمين منه شيئا ، وإن فعل لم يكن به بأس ، فإن

كان أقرباؤه أغنياء وفقراء للا يؤثر الفقراء ، ولكن يفضل الأقرب فالأقرب به

\* مسالة: سألت محبوباً عن رجل أوصى عند موته الأقربيه ممن الا يخمس ماله ؟

قال: يقسم فى أرهام الميت من قبل أبيه ثلثا الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقى فى أرهام الذكر والأنثى فيه سواء ، وكذلك ذكر جرير الخوارزمى عن الربيع .

\* مسالة وسألته عن رجل أوصى عند موته لأقاربه من قبل أمه بربع ماله ؟

قال: يرد إلى العسدل •

قلت: كيف العددل ؟

قال: يقسم ثلثا الربع في أقارب الميت من قبل أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقى الأقاربه من قبل أمه الذكر والأنثى فيه سواء .

بد مسالة: عن أبى المؤثر فى تفسير نسب الإسلام قال أبو المؤثر: الوصية للأقربين الذين لا يرثون ، فمن ترك خيراً حقاً على المتقين .

وذلك أن الله أنزل فى كتابه: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) نزلت قبل أن تنزل آية المواريث نسخت الوصية عن الوالدين والأقربين الذين لا يرثون ٠

قال وقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا وصية

لوارث » قال : وثبتت الوصية للأقربين الذين لا يرثون فى ثلث المال يعد قضاء الدين •

قال : ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله قد جعل الكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » •

قال: وقد يروى أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله إنى آريد أن أوصى بمالى للمسلمين فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: « لأن تدع بنيك أغنياء خيرا من أن تدعهم يتكففون الناس » • قال: يا رسول الله فبالثلثين ؟ قال: « لا » • قال: فبالنصف • قال: « لا » قال: فبالثلث • قال « نعم والثلث كثير » • قال: وليم يكن لسعد فيما ذكروا إلا ابنة واحدة قال فمن ترك خيراً فترك الوصية للأقربين متعمداً لا ناسيا ، ولا معلوباً فقد ختم عمله بسوء •

## الباب الثامن والعشرون

## في لفظ الوصية للأقارب

وسألت أباالحسن عن رجل أوصى للأقارب أو للأقربين ، ولم يقل الأقاربه أو الأقربيه ، هل يكون ذلك الأقربيه ؟

قال : نعم ، ذلك لأقربيه على معنى إجازة اللفظ في معنى قوله ٠

\* مسالة: وأخبرنى أبو سعيد: أن أبا الموارى وأبا المسن كانا يقو لأن بهذا •

وقال: إن أبا المؤثر لم يكن يقول بهددا حتى يقول: إنه أوصى الأقربيه أو الأقاربه ، وكل قول المسلمين صواب إن شاء الله •

پد مسالة: ومن جامع أبى محمد: واختلفوا فى الرجل يقول فى وصيته: وقد أوصيت بثلث مالى لقرابتى ؟

فقال بعضهم: للفقراء منهم دون الأغنياء ، لأن القصد فى ذلك طلب الفضل من الله فى القرابة ، فالفضل فى الفقراء أكثر لشدة حاجتهم، واستغناء الأغنياء منهم عنه ، وقد يكون قليلا .

وقال الأكثر من الفقهاء: والذي عليه عمل الناس أنه للغنى والفقير، لأن اسم القرابة يعمهم جميعا، وصلة الرحم تجب للغنى والفقير في الحياة وعند الوفاة ٠

\* مسألة: ومن جامعه أيضا: واتفقوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمنا أن الرجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي ؟

أنها وصية جائزة إذا لم يكن يتجاوز بها الثلث •

واختلفوا فيه إذا قال: قد أوصيت للأقربين:

قال الأكثر من الفقهاء : إن هذه وصية صحيحة لا نتوجه إلا الى قرابتـــه ٠

وقال بعضهم : إذا قال لقرابتى فهى صحيحة ، وإذا قال للأقربين فهو عندى ضعيف •

پ مساله: وعن رجل أوصى قال فى قرابته كذا وكذا درهما ، أو أقسموا على قرابتى كذا وكذا درهما ؟

قال: هما سواء وصية جائزة ٠

\* مسالة: قلت: فما تقول فى رجل قال عند موته: هذه الدراهم الأقاربى ، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار تقسم بينهم بالسواء من نالته القرابته من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على أحد ؟

الله : هكذا عندى ٠

قلت له: مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنى من مالى بعد موتى ، هل يكون الإقرار بحالة وتثبت الوصية بالإنفاذ ؟

قال: هكذا عندى ٠

پ مسئلة: عَنْ أَنِي المؤثر: سَالت أبا المؤثر عن رجل قال ف وصيته: قد أوصيت الأرحامي بكذا وكذا ، أو قال: قد أوصيت الأقاربي بكذا وكذا ، وقال: قد أوصيت الأقربي بكذا وكذا ، وقال: قد أوصيت الأقربي بكذا وكذا ، وقال:

قال : نعم ، كل ذلك جائز ، وهي وصيته ٠

قلت : أرأيت إن قال : أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك ؟

قال : قد اختلف في ذلك ، وقولنا إنه لا يجوز ٠

قلت : فإن قال : قد أوصيت لذوى القربي ؟

قال: لا يجوز ٠

قلت : غإن قال : قد أوصيت لذوى قرابتى ، أو لذوى رحمى ؟

قال : هي وصية جائزة ٠

قلت : فإن قال : قد أوصيت للأرحام ، أو للأقارب ؟

قال: لا يجوز ٠

ومن غيره : قال : وقد قيل : إنه جائز ، ويكون الأقاربه ٠

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا ؟

قال : يبطل من الوصية نصفها ، وترجع إلى الورثة ، ويثبت نصفها، فيكون لأقاربه ثلثاه ، وللفقراء ثلثه .

ومن غيره: قال: وقد قيل: ان ذلك جائز ، ويكون ذلك الأقاربه ، ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية .

ومنه قلت : فإن قال : قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا ؟

قال : يكون للفقراء الثلث ، وللأقربين الثلثان •

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت الأرحامي ، ولفلان بكذا وكذا ؟

قال : لأرحامه الثلثان ، وللأجنبي الثلث •

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبنى فلان ، ولأرحامى بكذا وكذا ؟

قال: لأرحامه الثلثان، ولجميع الأجنبين الثلث •

قلت : أرأيت ان قال : قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي ؟

قال: هي وصية جائزة بين أقربيه •

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم بينهم ؟

قال : هي وصية تقسم بين أقربيه قسم الوصية •

فإن لم يقل تقسم بينهم ؟

قال : إذا لم يقل تقسم بينهم بطلت الوصية ، ولم يكن لهم شيء الأنه إنما أوصى فيهم وعليهم ، ولم يوض لهم بشيء ٠

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت الأرحامي والأيماني بكذا وكذا ؟

قال: لأيمانه النصف ، والأرحامه النصف •

ومن غيره: قال: وقد قيل: لو قال: قد أوصيت فى أرحامى بكذا وكذا ثبت ، ولو قال: على أرحامى لم يكن شيء حتى يقول تقسم بينه م

ومنه قلت : أرأيت إن أوصى لأرحامه ، وفى الحج ، ولأيمانه ، وفى الهدى ، وفى نسخة \_ ولفلان الله ، ولفقراء غلان وغلان \_ وفى نسخة \_ ولفلان وغلان بكذا وكذا ما يكون للأرحام ولسائر الوصايا ؟

قال: تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم ، فيكون سهم للحج ، وسهم للأيمان ، وسهم للهدى ، وسهم فى سبيل الله ، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام ، وثلثها يقسم على ثلاثة ، ثلث للفقراء ، وثلث لفللان ، لأن الأقربين لا يدخلون على شىء من الوصايا إلا الفقراء ، وعلى الأجنبيين .

قلت : أرأيت إن أوصى فى الحج ، أو فى الزكاة ، أو فى سبيل الله ، أو فى سبيل الله ، أو فى الهدى ، ولميوص لأرحامه بشىء ، قلت : أرأيت الرجل يقول لأرحامى مائة درهم وصية ؟

قال : ليس هذا بشيء إلا أن يكون على نسق وصيته .

قلت : أرأيت إن قال : لأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم ؟

قال : لا شيء لهم إلا أن يكون على نسق وصيته .

ومن غيره: قال: ينظر في هذه المسالة ، فإنه إذا قال: الأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم ؟

فذلك جائز معنا ، ويكون وصية ، ولعل بعض القول أن ذلك إقرار يكون من رأس المال ، إلا أن يقول وصية لهم منى ، أو وصية منى لهم ٠

وأما إذا قال : لأرحامي من مالي مائة درهم ، فقد ثبت الإقسرار ، وقوله : وصية يمكن أن يكون وصية من غيره في ماله .

ومنه قلت : فإن قال : لأرحامي مائة درهم من مالي وصية ؟

قال : هي وصية ٠ قال : ٠٠٠٠ (١)

قلت : غإن قال : لأرحامي مائة درهم وصية ، ومن غيره ؟

قال : نعم هي وصية ٠

ومنه قلت : فإن قال لأرحامي مائة درهم ؟

قال : نعم ، وقد قبل من رأس المال ٠

ومنه قلت : فإن قال : الأرحامي مائة درهم من مالي وصية مني ؟

قال: هي وصية ٠

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

ومن غيره : قال : أما قوله : وصية فلا شيء ، وأما قوله : وصية منى فهي وصيية .

قلت : فإن قال : الأرحامي مني أو في مالي مائة درهم ؟

قال : إن كان هذا على أثر وصيته فهى وصية ، وان كان على أثر إقرار •

ومن غيره: قال: نعم ، وإن كان على الابتداء فهو اقرار •

ومنه قلت : أرأيت إن قال : اشهدوا أن فى مالى الأرحامي مائة درهـــم ؟

قال : هي إقرار تقسم بينهم خاصة كلهم ، الذين تنالهم الوصية إلا جده الرابيع •

ومن غيره : قال : الذي معنا أنه أراد الى جده الرابع ٠

ومنه ، وما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وولده ، وجميع ورثته إلا الزوجين ، وان كانا من ولد الحد الرابع فهما فيه ، وإلا فليس لهما شيء ، وتقسم هذه المائة بينهم على عدد رءوسهم ، الذكر منهم والصبى والحر والعبد ، لكل واحد منهم سهم لا يفضل أحدهم على الآخر ، وما كان للعبد يدفع إلى سيده .

\* مسئلة: وسألت أبا المؤثر عن رجل قال فى وصيته: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم ؟

قال : هذه عندنا وصية باطلة ليست بشيء ٠

وإن كان لقوم لعة معروفة أن قوله: على أرحامى مثل قوله لأرحامى ثبت عليهم ، ولهم ما كان فى لغتهم معروفاً معهم ، ولكل قوم حكم لغتهم .

قلت : أرأيت إن لم يكن ذلك فى لغتهم بيان ، فساق الرجل وصيته ، ثم قال على أثرها : وعلى أرحامي بمائة درهم ؟

قال : هذا باطل ٠

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت على أرحامى بمائة درهم أو قال على أرحامى مائة درهم وصية لهم ؟

قال: هذا ماطل •

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت على أرحامى بمائة درهم وصية لهم من مالى ، أو قال وصية لهم منى ؟

قال : هذه وصية جائزة ٠

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصية له من مالي ، أو قال : وصية له منى ؟

قال : هذه وصية جائزة ٠

قلت : أرأيت إن قال : على فلان مائة درهم وصية له من مالى ، أو قال وصية له منى ؟

قال: هذه وصية باطلة ٠

## الباب التاسع والعشرون

## في الوصية للأرهام

قال أبو سعيد : في رجل أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية ، وله بنو بنين ؟

إنهم يدخلون فى الوصية ، وكذلك إن أوصى الأرحامه من قبل أمه دخلوا أيضا ، وكذلك إخوته اذا كانوا من أمه وأبيه ، وإن كانوا من أحدهما غإنما يدخلون فى قرابة من خصهم بوصية من قبل الأم أو من قبل الأب ،

قلت له: غإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية من قبل الأم ، أو من قبل الأب ، قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية أغردهم بها هل يدخل أرحامه من قبل أمه فى تلك الوصية بثلثها ،

قال : لا يدخلون عندي في ذلك ، وهم لن خصوا بها .

قلت له: وكذلك لو أوصى الأرحامه من قبل أمه لم يدخلوا أرحامه من قبل أبيه بالثلثين في تلك الوصية ؟

قال: لا يدخلون عندى ٠

قلت له: وكذلك إذا أوصى لأرحامه قبل أبيه دخل أجداده من قبل أبيه فى تلك الوصية ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: وكذلك لو أوصى الأرحامه من قبل أمه دخل أجداده من قبل أمه في الوصية ولو علوا ؟

قال: هكذا عندى ٠

قلت له: وتقسم على قسمة الأقربين أن لو كانت محكمة ؟

قال: هكذا عندى ٠

قلت له : فإذا كانت الوصية للأقارب أيكون للعم سهمان وللخال سهم وكذلك بنوهم ؟

قال: هكذا عندى ٠

قلت له ، فمن أعطى الخال سهما مثل ما يعطى العم ، أيفضل العم ؟ قال : لا يؤمر بذلك ٠

قلت له : فإنفعل وظن أنه جائز أيكون عليه غرم ؟

قال : خالف فقسم الوصية بما لا يختلف فيه ، كان عليه الغرم •

قلت : فهذا عندى قد أتى مالا يختلف فيه ؟

قال: معى أنه لا يثبت عندى أنه مما لا يختلف فيه وهو يشبه عندى معنى الاختلاف • وقال: لأى معنى يفضل العم على الخال إذا استويا فى الدرجة ، وهى وصية للأرحام ، وقد ثبت أنهم أرحام ، ورأيته لا يبعد ذلك ، ولا يأمر بالعمل به ، ولم أره يلزم الفاعل لذلك غرما •

(م ١٠ ـ المنف)

قلت: فأجداد الميت الأربعة هم قبل الأخوال والأعمام ، هم مقدمون بعد الأجداد الأربعة على أعمال الميت وأخواله ؟

قال : هكذا عندى ، أنه قيل ذلك فى قسمة الوصية على الأقارب على قول من يذهب إلى ذلك •

\* مسئلة : ومن أوصى لأرحامه من قبل أمه ؟

فقيل: إن أجداده من أمه يدخلون فى تلك الوصية ، وإن أوصى لأخواله لم يدخل الأجداد من قبل الأم فى ذلك ، وكذا فى أرحامه من قبل أمه م

#### الباب الثـــلاثون

### في الوصية وما يكون منها على سبيل قسمة الوصية التي لا تسمى

عن أبى المؤثر: قلت لأبى المؤثر: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكم رحم لى بكذا وكذا، أهى مثل وصية الأقربين ؟

قال نعم ٠

قلت: فلم لا تكون لكل من ضرب إليه برحم ، وقد أوصى لكل. رحمه له ؟

قال : الأقرب فالأقرب أولى بها ، كما تقسم الوصية •

قلت : أرأيت إن قال فى وصيته : قد أوصيت لكل رحم لى بعشرة دراهم ؟

ُقال : تقسم بين أرحامه عشرة دراهم كما تقسم الوصية الأقسرب فالأقرب على سهامهم •

قلت : أرأيت إن أوصى فقال : لكل واحد من أرحامي درهم ؟

قال: لكل واحد من أرحامه درهم ما ولد جد أبيه من قبل آبائه وأمهاته ، فما ولد لكل واحد منهم درهم ، ولا يفضل منهم واحد على واحد ، وليس للورثة فيها شيء ، ومن ولد بعد وصية الموصى ، فلا شيء لله .

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكل رجل من أرحامي بمائة درهم؟

قال: لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثلث •

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي ؟

قال: تكون مائة درهم واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد روسهم ٠

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم ، أو قال قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي ؟

قال : هذا كله سواء يكون لرجال أرحامه مائة درهم تقسم بينهم عسم الوصية ، لأنه لم يسم لكل واحد منهم شيئاً معروفا .

قلت : وكذلك إن قال : قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم ؟

قال: لكل رجل من أرحامه درهم ، وليس للنساء والصبيان شيء ٠

ومن غيره قال الذي معنا: إن هدذا غلط في الكتاب ، وهذا إنما يضرج على هذا إذا أوصى لكل رجل من أرحامه بدرهم ، وإذا أوصى لكل نفس منهم درهم •

ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان ، الذكور والإناث •

ومنه قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي ؟

قال: هي للنساء خاصة ٠

قلت : فهل للجواري اللاتي لم يبلغن منها شيء؟

قال : لا •

قلت : وكذلك إن قال : لكل جارية من أرحامي ، أو لكل غلام من أرحامي ، فإنما هو للجواري وللعلمان سواء ؟

قال: نعـم ٠

قلت : فإن قال : قد أوصيت لكل صبى من أرحامي ؟

قال : لكل صبى من ذكر أو أنثى ، ولا تنال البالغين •

قلت : أرأيت إن زادت هذه الوصية إذا دفع إلى كل واحد منهم درهماً على ثلث ماله ؟

قال : يردون إلى الثلث ، فيضرب كل واحد منهم فى الثلث ، فتقسم بينهم بالسواء ٠

قال غيره: معى أنه يضرب لكل واحد منهم بدرهم فيما يلحق من الثلث ، وينقصون بقدر ذلك إن نقص عن التمام .

ومنه قلت : أرأيت إن كان أوصى لكل رجل من أقربيه بدرهم لم يوجد من أقربيه إلا رجل واحد وغيره أقرب منه من النساء والصبيان ؟

قال: ينظر في هذه الدراهم فتقسم الوصية ، فإن نال هذا الرجل دانقاً كان له هذا الدرهم كله ، وكانت هذه وصبة ثابتة ، ولا يدخل عليه أحد من الأقربين ، ولا يدخل أحد من الأقربين على أحد من الأجنبيين بشيء مما أوصى له به مع وصيته بهذا الدرهم .

وإن نظر فى هذا الدرهم فقسم على قسم الوصية ، غلم ينل هــذا الرجل منه دانقاً رجع هذا الدرهم ، فصــار لهذا الرجل ثلثه ، وللأقربين الذين أقرب منه ثلثا الدرهم يقسم بينهم قسم الوصية •

قال غيره: هذا معى يخرج على قول من يمد الوصية فى قسمها إلى دانق وهو أقل ما عندى فى هذا ٠

\* مسئلة: وعن رجل أوصى للأقربين في العمومة ؟

فقال بنو العم: هي لنا دون عماننا من النساء ، فهي للرجال والنساء والأنثى والذكر فيه سواء .

قال أبو سعيد: معى أن اسم العمومة يجمع الأعمام والعمات ، وكذلك بنو العمة يجمع بنى العم وبنى العمات ، وإذا جمعهم اسم أوجب عندى تحاصصهم الذكر فيه والأنثى سواء إذا استووا فى أسهمهم ودرجتهم .

#### الباب الواحد والثلاثون

# ما تصح به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصية

وذكرت فى وصى رجل أراد أن ينفذ عنه وصية أوصى بها لأقربيه فيما يصح به أقربوه بالشهرة إنهم قرابته ، أو بقول اثنين أو ثلاثة غير ثقات أو أكثر ٠

قلت: وإن أخبره أن هؤلاء أقربيه ثقة واحد يجوز له أن يقبل قوله ويدفع اليهم ما أوصى به الرجل الأقربيه ويتخلص بهذا ، وهل له أن يعطى من هذه الوصية من اطمأن قلبه أنه من قرابة هذا الرجل الموصى ؟

فأما فى الحكم فلا يصح إلا بشاهدى عدل ، لأن الحق لغيره ، أو تسهرة لا شك فنها ولا يرتاب •

وأما فى حكم الاطمئنانة ما لم يعارضه أحد من الأقارب الذى قد صحت لهم القرابة ، فقد قيل بواحد ثقة • وإذا قيل بواحد فإنما يصحح ذلك من وجه الاطمئنانه ، وكذلك عندى قول من لا يرتاب فى قوله مثل ذلك يسع تصديقه •

\* مسالة: وإذا أوصى لأقربيه بوصية ، فصح الأقارب عند قسمة الوصية ، فادعى مدع أنه من أقاربه ؟

لم يدخل مع الأقارب في الوصية إلا بشاهدى عدل إذا أنكره الأقارب، وقيل ذلك عن أبى الحوارى رحمه الله •

وقال أبو سعيد : إن أقل ما عرف عن أبى الحسن ، رحمه الله ، أنه غال : يقبل قول واحد ثقة ٠

قال من قال : إن هذا من أقارب الميت دخل مع الأقربين فى الوصية ، وذلك فى غير الحكم فيما يجوز له فيما بينه وبين الله ، وأما فى الحكم فلا يكون إلا بالبينة .

#### الياب الثاني والثلاثون

## في الأقربين إذا كان فيهم مسلم أو مشرك أو عبد وما أشبه ذلك

وإذا أوصى الذمى الأقربيه ، وفيهم مسلمون ، فلهم حصتهم من ذلك ، وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذمة فقال من قال من الفقهاء: لا يعطون ٠

وقال من قال : يعطون حصتهم ، وهذا قول أبى الحسن فيما يوجد •

وقال من قال : يعطون كأجر ما يأخذ واحد من القرابة من المسلمين ، ولو كانوا هم أقرب ، ومن غيره مما يوجد عن أبى عبد الله ، ولا يعطى المملوك ولا أهل الكتاب من وصية الأقربين الجامعة إلا أن يوصى لهم منقطع فيوصل اليهم ،

ومن غيره قال: نعم قد قيل إنهم يعطون ولو لم يحصوا إذا دخلوا ف درجات أهل الوصية ٠

پ مسئلة: ومن جامع أبى محمد: واختلفوا فى الرجل يوصى التقربيه وفيهم مسلمون ومشركون ؟

قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين ، واحتجوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: « لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين » قالوا: فلما كان الإسلام قد قطع بين الأرحام فى الميراث ، كان كما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوصية أبعد فى الجواز .

وقال آخرون ، الوصية للمسلمين وللمشركين ، لأن الوصية قد عمت

بظاهر اسمها جميع القرابة ، فكل قريب كان مسلماً أو مشركا فهو مستدق للوصية ، لأن الوصية فيهم فعل معروف ، والمعروف صدقة تجوز فى المسلمين وفى المشركين •

وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية ، وللمشركين الثلث ٠

وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخد الأبعد من المسلمين ، وإن كان المشرك أقرب إلى الميت .

\* مسالة: ومن الأثر: وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشرك ؟

فأما المجوس وعبدة الأوثان فما عندى فيه حفظ ، غير أنى لا أرى الوحية لهم ، فأما الأرحام من أهل الكتاب والمماليك فإن الوحية لهم جائزة ٠

بي مسالة: ومن جواب أبى الحوارى: سألت رحمك الله عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابنى بنيها ، وهما قرمطيان أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم لا ؟

فعلى ما وصفت فإن ذلك جائز لهما ، أجاز ذلك الورثة أم لم يجيزوه ، ولها أن تصرف مالها حيث أرادت ، ولو أوصت بنلث مالها ليهودى أو لمجوسى لجاز ذلك لهم ، وثبت لهم ما أوصت به ، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه ، ويحكم عليهم بذلك .

\* مسألة: عن أبى المؤثر: قلت: أرأيت الرجل يوصى الأرحامه وفيهم عبد ، أو يهودى ، أو مجوسى ، أو مشرك مستأمن ، أو مشرك في دار الحرب ، أو مرتد ، هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية ؟

قال : لا أرى لهم شيئًا إلا أن يخص أحدا منهم بوصية ، فتكون له وصية خاصة .

\* مسألة: ومن غيره قال: وقد قيل يدخلون في ذلك ٠

وقال من قال: يدخل أهل الكتاب، وأما غير ذلك فلا •

ومال من قال: لا يدخلون ٠

وقال من قال : يكون لهم أقل سهم من الوصية لكل واحد منهم ٠

\* مسالة: وعن الحسن بن أحمد: وما تقول فى وصية الأقارب المأوك أم لا ؟

وان كان ممن يأخذ أيكون فى درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم ، فنعم المملوك يأخذ فى وصيته الأقارب ، وله سهمه كما يأخذ الحر ، وأما تسليمه إليه أو إلى سيده فذلك مما يختلف فيه ، والله أعلم .

#### الباب الثالث والثلاثون

#### من يبدأ بعطيته من الأقارب

ومن جامع بن جعفر: وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلى ذلك إلى أن تصل إلى آخرهم ، وإذا اجتمع الأقربون جميعا فإنما يعطى منهم الأقرب ثم الأقرب ، وإن أعدم بطن منهم فالبطن الذى يليه يقوم مقامه ، على قول يأخذ به سهم من قا مقامه ، وقول يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه .

وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم ، فيبدأ فيعطى كل واحد منهم سهما ، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطى أبوه ، ثم كذلك كل واحد منهم ينتقل أعطى كنصف ما يعطى أبوه إلى أن تفرغ الوصية أو تصل إلى آخرهم ، والذكر منهم فى ذلك والأنثى سواء .

قال أبو سعيد: نعم ، وقد قيال للذكر مثل حظ الاثنيين ٠

ومن الكتاب: ولا تعدوهم الوصية مادام منهم أحد ، فإذا بلغت إلى آخرهم ، أو وقع لآخرهم أكثر من دانق ونصف ، وبقى من الوصية شيء فإنه يبدأ بجد الميت أبيه ، فيعطى نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد ، فإن بقى من الوصية شيء ، وإنما يعلم أنه بقى منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دانق ونصف ، وبقيت الوصية بعد ذلك ، فمن بعد الأجداد الأربعة فإنها ترجع الوصية إلى إلضوة الموصى .

قال أبو سعيد: وقد قيل إذا انقرض أولاد الأولاد فأعطى الأجداد الأربعة ، ثم الأجداد الثمانية ، ثم الإخواد الثمانية ، ثم الأجداد الأدلاد الأدلاد الأدلاد الأدلاد الثمانية ، ثم الأجداد الأجداد الثمانية ، ثم الأجداد الأجداد الثمانية ، ثم الأجداد الثمانية ، ثم الأجداد الأجداد الأجداد الأجداد الأجداد الأجداد الأجداد الثمانية ، ثم الأجداد الأجدا

ومن الكتاب : والذكر والأنثى منهم فيها سيواء ، قال أبو سعيد : وقد قيل للذكر مثل حظ الانثيين ٠

ومن الكتاب: فيعطى كل واحد من الإخـوة كنصف ما أخذ الجد، ثم كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه، ولا تعـدوهم الوصية وإن سفلوا، فإن فرغـوا وبقى من الوصية شيء على ما وصفنالك فإنها ترجع إلى الأعمـام والأخوال وهي درجة واحدة ٠

فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا ، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا وبنو الخال ، وبنو العم درجة ٠

قال غيره: معنا أنه الخال والعم درجة ، فللعم سهم وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الإخوة ، وللخال نصف ما أخذ العم ، ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا ، فيأخذ ولد العم كنصف ما أخذ العم ، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال ، ثم هم كذلك وإن سفلوا يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه ، والذكر والأنثى منهم سواء ،

فإذا بلغت الوصية آخرهم ، وبقى من الدراهم شى، ، رجعت الوصية إلى الأجداد ، وهم أبو جد الميت وجدته ، كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأعمام ، ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأخوال ٠

قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطى الأجداد الأربعة ، ثم الإخوة وأولادهم ، ثم الأجداد الثمانية ، ثم الأعمام •

ومن الكتاب ، ثم كذلك هم ما ارتفع النسب ، وبقيت الهراهم ، فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه ، وهم آخر الأرحام .

قال غيره: وجدت أن جامع أبى الحسن ، وجامع ابن جعفر متقاربان في هذا الباب إلى قول ابن جعفر ، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال ، ثم هم كذلك ، وإل سفلوا يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه .

وافترق الجامعان من هنا ، فالذي يوجد في جامع ابن جعفر قد مضى ذكره ، والذي يوجد في جامع أبي الحسن فإن بلغت الوصية آخرهم ، وبقى من الدراهم شيء ، رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله ، وأعمام الأب وأخواله أعمام الأب وأخواله أعمام الأب وأخواله أغمام الأب وأخواله أخوال ، كذلك ما بقيت الدراهم ، وارتفع النسب ، فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه ، وهم آخر الأرحام انظر في ذلك لعل فيه غلطا ،

\* مسئلة: ومن جامع أبى محمد: وأجمعوا جميعاً لا خلاف بينهم فيما علمت فى التسوية بين الذكر والأنثى فى القسمة ، إذا كانوا فى درجة واحدة وفى حيز واحد •

واختلفوا التسوية بينهم ، إذا اختلفت درجاتهم ، وأجمعوا على تقديم البنين إذا لم يكونوا ورثة ، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في العطاء ، وأنه لا نحب أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم ،

وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذه من كان فى الدرجــة التى تليه ، وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبى بكر فإنه سوسى بين سائر القرابة •

ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم:

فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة ٠

وقال آخرون: بل يبدأ بالأجداد قياسا على منازلهم فى الميراث، وباتفاقهم على تقديم بنى البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أولادهم. وأولاد أولادهم، إلى أن لا يبقى لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة أو الأجداد على ما اختلفوا فيه •

## \* مسئلة: واختلف في وصية الأقارب إذا كانت مبهمة:

فقيل: يجمع الأقارب كلهم على أربعة آباء من قرب منهم ومن بعد ، وجميع من يلحقه اسم الأقارب ، ثم تقسم عليهم حصتهم الذكر والأنثى سواء ، والأقرب والأبعد سواء .

وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب هو أجمع رأى من ذهب إلى قسم الوصية للأقارب على الأقرب فالأقرب إن أقرب الأقارب ممن لا يرث، هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا، ولا نعلم أن أحداً قدم عليهم أحداً ٠

وأجمعوا لا نعلم بينهم اختلافاً إن الإخوة والأخوات وأولادهم ما كانوا أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا •

واختلفوا فى الأجداد والإخوة والأخوات ، والأعمام والأخوال : وقال من قال : الأجداد الأربعة ، ثم الأجداد الثمانية ، وهم أولى من الإخـوة والأعمام والأخوال •

وقول: الأجداد الأربعة ، ثم الإخدوة والأخدوات وبنوهم ، ثم الأجداد الثمانية ، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم وهو حسن •

\* مسالة: قال أبو عبد الله: فيمن أوصى بوصية الأقربين فكان في الأقربين بني بنين ، وإخوة وبني إخوة وجداً أبو أبيه ، وأم أبيه ،

وأبو أمه ، وأم أمه لكان لبنى الابن شىء مسمى ، ثم لبنى البنين نصف ذلك حتى يفرغوا ولو سفلوا ، تأخذ كل درجة من أسفل كنصف ما أخذ الذين علا منهم ٠

غإذا انقضوا أخذت الإخوة كنصف ما أخذ آخرهم ، غإذا أخذت الإخوة أعطوا الأجداد كنصف ما أخذ الإخوة ، ثم يأخذ بنو الإخوة كنصف ما يأخذ الأجداد ، ثم ينظر في القرابة بعد ذلك درجة درجة ،

قال أبو سعيد: معى أن هذا يخرج فى بعض ما قيل فى معنى تقديم الأقارب على معنى قول من يقول: إنهم يفضلون الأقرب فالأقرب ويقدمون ، فثبت معنى اتفاقهم أن بنى البنين أولى من كان من الأقارب مقدما أو مفضلا ، ثم بنوهم ما كانوا كل درجة استوت كانت أولى من السفلى إلى أن ينقضوا ، ولا أعلم بين من قال بهذا فى معنى التفضيل والتقديم فى هذا الفصل اختلافا من الأقارب منهم يقدمون ،

ثم من بعد هؤلاء يختلفون فى تقديمهم ، فمعى أن بعضا يقدم الأجداد الأربعة ممن لم يكن وارثا منهم ، وهم أبو الأب ، والأم وتقديمهم على الإخوة بمعنى ثبوت الاتفاق فى تقديمهم فى المواريث وفى العصبة فى أمر العواقل وغيرها والدماء .

وبعضاً يقدم الإخوة ، لأنهم أقرب من الميت في معنى الرحم ، لأنهم من ولد أبيه ، ولأن الأجداد من ولد أجداده ، فولد الأب أقرب إذا كان الأب أقرب من الأجداد في معنى الاتفاق ، فهذا الموضع من الأرحام يختلف في تقديمهم عندى ، وكذلك الأجداد الثمانية بعد الأجداد الأربعة ، ثم يعطى الإخوة وبنيهم ما تتاسلوا ، وبعض يعطى الإخوة قبل الأجداد الأربعة ،

ثم يعطى الأجداد الأربعة ثم ، يعطى بنى الإخوة ما كانوا ، ثم

يعطى الأجداد الثمانية ، ويعطى الإخوة وبنيهم ما كانوا نم الأجداد الأربعة ، ثم الأجداد الثمانية ، ولا أعلم أن أحد منهم ممن ذهب إلى هذا المذهب في التقديم والتفضيل للأقارب ، يقدم الأعمال على أحد من بنى الإخوة ما كانوا أولا على بنيهم ما كانوا ، وتناسلوا ، ولا على أحد من الأجداد مصن تناله الوصية منهم •

فإذا انقرض بنو البنين ما كانوا والإخوة وبنوهم ما كانوا ، والأجداد ما كانوا ، على معنى الاختلاف فيهم ، ولا أعلم أن أحدا يعطى الأعمام أو الأخوال ما كانوا على أحد من البنين وبنيهم ما كانوا ، ولا على الأجداد الأربعة والثمانية ، ولا على الإخوة وبنيهم ما كانوا .

ويخرج فى معنى الاتفاق أن الأعمام والأخوال درجة واحدة ، وإن للأعمام الثاثين ، وللأخوال الثلث ، وإن بنيهم إذا اتفقوا فى درجة مثلهم فى التساوى •

\* مسئلة: ومن جامع ابن جعفر: وأما الأجداد فقال من قال من المسلمين : فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد فإنه يعطى الإخوة قبل الجد .

وقال من قال: بل يعطى الجد أبو الأب وجده قبل الإخوة ، ولو كنصف ما يقع لآخر واحد من ولد الولد ، وبهذا الرأى ناخذ ٠

وقال من قال: الأجداد الأربعة كلهم ، ثم يأخذ الأخ من بعدهم كنصف ما يأخذ الجد ، فإن بقى من الوصية شىء من بعد الإخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله ، فإذا انقطع وبقى من الوصية شىء رجعت إلى الأجداد فالأول .

ولعل فى بعض القول أن أجداد الميت الثلاثة وهم: أبو أمه ، وأم أمه ، وأم أمه ، وأم أبيه قبل الأعمام والأخوال ، فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم ، رجعت الوصية أيضا إلى آباء هؤلاء الأجداد الثلاثة ، ثم أجدادهم .

والرأى الأول أحب إلى "أنه إذا انقرض أعمام الميت وأخواله ونسولهم ، رجعت إلى هؤلاء الأجداد ، فإن فضلت الدراهم صعدت الوصية فيهم ، وكان لكل بطن صعدا كنصف ما أخذ البطن الذى قبله ، وقد كنا قلنا في مسألة قبل هذه : إلنه اذا انقضى الأعمام والأخوال ، أخذ أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمها ، وذلك أنا رأينا عن بعض المسلمين أنه يحب أن تكون جدة الميت أم أبيه ، وجده أبو أمه ، مثل الجد أبى الأب ، ولم نحفظ نحن ذلك أنه يكون بعد ولد الولد إلا الجد أبو الأب ،

ومن تولى قسم الوصية نظر فى العدل من ذلك ، وأخد بما رجى أنه أقرب إلى الصواب •

وكان الشيخ نظر فى حفظه عن من شاء الله من الفقهاء أن الأجداد الأربعة ، وهم : أبو الأب وأمه ، وأبو الأم وأمها ، كلهم سواء ، ولك واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد ، ثم الإخوة من بعدهم لكل أخ كنصف ما للجد ، ورجع إلى ما حفظ من ذلك ، وكتب به لأهل حضرموت ، وغيرهم .

قال أبو سعيد: ولا يحسن أن يأخذ الولد قبل والده برحم ، إنما يدلى إليه به لا بغيره ، والأجداد الأربعة معنا ، ثم الإخوة وبنوهم ، ثم الأجداد الثمانية ، ثم الأعمام والأخوال .

وقال: وقد قيل: يعطى أولاد الأولاد ما كانوا ، ثم الإخوة وبنوهم ، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ما كانوا ، ثم الأجداد الأربعة ، ثم الأجداد الثمانية •

وقال: من يعطى الإخوة ثم الأجداد الأربعة ، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ، ثم الأجداد الثمانية •

وقال من قال: يعطى الأجداد الأربعة ، ثم الإخوة وبنوهم ، ثم الأخوال والأعمام وبنوهم ، ثم الأجداد الثمانية •

وقال من قال : يعطى الأولاد وبنوهم ، ثم الأجداد الأربعة ، تم الأجداد الثمانية ، ثم الإخوة وبنوهم ، ثم الأعمال والأخوال وبنوهم ٠

إلى المؤثر رحمه الله: وأول على المؤثر رحمه الله: وأول ما يعطى الأولاد ما تناسلوا ، الأعلى منهم سهم ، والدى يليه نصف سهم ، حتى ينقرضوا ، ثم يأخذ الأجداد الأربعة أجداد الموصى ، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من ولد الأولاد ، ثم يأخذ الأجداد الثمانية الأعلى ، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الأربعة ، يأخذ الإخوة والأخوات كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الثمانية ، ثم يأخذ أولادهم كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد منهم كنصف ما أخذ كالمنافذ أولادهم كل واحد منهم كنصف ما أخذ كالمنافذ الأجداد الثمانية ، ثم يأخذ الأعمام والعمات كل واحد منهم كنصف ما أخذ العم ،

ويأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال ، ويأخذ ابن الخال كنصف ما أخذ ابن العم على هذا ما تناسلوا ، ثم بأخذ عم الأب كنصف ما أخذ أسفل واحد من ولد العمومة ، وإن كانت الضؤولة أسفل من العمومة أخذ مثل ما أخذ أسفل واحد من الخؤولة .

ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عم الأب ، ويأخذ ابن عم الأب مثل ما أخذ خال الأب ، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن عم الأب على هذا ما كانوا ، ولعم الأم مثل ما لخال الأب ، ولخالها كنصف ما لعملها ، وكذلك أولادهم .

قال : والذكر والأنشى في فريضة الاقربين سواء .

والإخوة المتفرقون سواء ٠

والأعمام والعمات سواء •

والأخوال والخالات سواء ٠

والأجداد والجدات سواء ٠

ولا يعطى الوارث من الوصية شيئا ٠

قال أبو المؤثر: فإن لم يوجد منهم أحد فأعدموا رجعت الوصية إلى ورثة الميت لأنه إذا أوصى ٠٠٠٠٠ (١) كالميراث ، وهؤلاء هم أقاربه الذين يأخذون الوصية إذا نالتهم على ما فسرت لك ٠

\* مسالة: من جواب الأزهر بن على : وعن القرابة فى ابن الابن والأجداد ، فهم فى الوصية سواء ، ولا أبوى الأم وأبوى الأب ، فإن أبوى الأب الضعف عن أبوى الأم ، وابن الضال والجدين أبوى الأب سواء .

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل .

ومنه وقد قيل: الأجداد كلهم من قبل الأب ومن قبل الأم كلهم فى الوصية إذا كانوا فى درجة واحدة ٠

\* مسالة: وسألت أبا على الحسن بن أحمد عن رجل أوصى الأقربيه بوصية ، وقال: إن فلانا لا تعطيه شيئاً وهو ممن يدخل فى الوصية ما يفعل هذا الوصى ؟

قال: يعجبني أن لا يعطيه •

قال غيره: إذا وصى للأقارب ٠

غيره: وأفرده هو عنهم أن لا يعطى لم يعطى عندى ، لأنه لو خص واحدا من أقربيه بها لوصية غيره ، وكانت تناله يثبت له ذلك فيما عندى ٠

وكذلك إلذا أوصى الأقاربه مجملا ، وأفرد واحدا منهم لم يعط منها •

وأما إذا أوصى الأقاربه ثم قال: لا يعطى واحدا منهم ، فعلى قول من يقول: يثبت بموت الموصى ، فيعجبنى أن يعطى ، وعلى قول من يقول يوم الوصية ، فيعجبنى أن لا يعطى الأنه قد أفرده منهم •

## الباب الرابع والثلاثون

# فيمن ينتهى إليه من الآباء ممن يستحق الوصية

اختلف أصحابنا في رجل يوصى لأقربيه بوصية:

فقال بعضهم: تقسم الوصية بين القرابة الذين يلونه ، منهم مهن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات يتصل بالميت الموصى ، وما عدا مؤلاء ممن يصح له النسب ، ويلقى به الميت إلى فوق هذا ، فإنه لا يدفع إليه منها ، وهذا مذهب جمهور فقهاء أصحابنا ،

ثم اختلف أصحاب هذا القول في هذه الدرجات على قولين:

فقال بعضهم: يكون الميت في هذه الدرجات الأربع .

وقال آخرون: الدرجات الأربع غير الميت ، والميت الدرجة الخامسة ، كأنهم قالوا: أنتم تناسبونه بأربع درجات .

وقالت فرقة أخرى : تقسم الوصية بينهم إلى ست درجات •

وقالت فرقة أخرى: تقسم الوصية بين كل من يثبت له اسم قريب من رحم أو عصبة ممن لا ميراث له ، ولم يجعل هؤلاء القرابة جدا ينقطع عنده النسب ، وتعلقوا بظاهر الاسم ، وقالوا: ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميت ، فهو من قرابته ، وأظن هذا كان رأى يحيى بن زكريا المعروف بأبى بكر الموصلى ، ثم اختلف أصحاب هذا الرأى على قولين:

فقال بعضهم : تنقطع الوصية فيهم بالشرك إذا اتصل بهم النسب إنى الجهل ، ثم ينقطع .

· قالوا: إذا كان الإرث ينقطع باختلاف الملتين كانت الوصية أولى

وقالت الفرقة الأخرى: ليس سبيل الوصية سبيل الميران والوصية تفضل وعطية يتقرب بها إلى الله ، ويصل بها الميت رحمه كما أمر الله تبارك وتعالى ، والفرقة قد تصح في المسلم والكافر والميراث •

ورد التعبد من الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ، وإذا كانت هذه عبادة من الله لم يجز أن تحمل الوصية عليه قياساً ، وكان كل واحد من هذين الأصلين متروك على أصله وحاله ، ولم يعتبر هؤلاء شركاء ولا غيره ، واعتمدوا فى ذلك على طلب صحة النسب ، فمتى واجدوه حكموا به •

ي مسائلة : وقيل إن وصية الأقارب لا يجاوز فيهم أربعة آباء واحتج من احتج فى ذلك بقول الله تبارك وتعالى للنبى صلى الله عليه وسلم : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) • فأنذرهم إلى أربعة آباء •

وقال من قال : ما بقيت الدراهم وصبح النسب ، فهى لهم ، وهـذا الرأى أحب إلى من من من المراهم وصبح المراعي أحب إلى من من من المراعي أحب أحب المراعي أحب المراعي أحب المراعي أحب المراعي أحب المراعي أحب أ

قال أبو الموارى : قال بعض الفقهاء : أربعة آباء بالميت •

وقال من قال: أربعة آباء غير الميت ٠

وقال من قال: ما صح النسب ، وبقيت الدراهم ينظر إلى من يلقى الميت ، وإنما ينظر إلى من يلقاه الميت ،

بي مسالة: وقال محمد بن الحوارى: قال من قال: إن موسى قطع الوصية على أربعة آباء ، وكانت الوصية كثيرة ، وكذلك فى أقرباء الأم •

\* مسألة: وعمن يقول: إن وصية الأقارب تقسم عليهم جميعا إلى أربعة آباء ، ولا يفضل بعضهم على بعض •

قلت: هل يفضلون الأخوال فى ذلك إلى أربعة آباء ؟ أم إنها يخرج القول فى ذلك فى العصبة دون الأخوال والأرحام دون العصبية ؟

فمعنى : أنه يلحق ذلك معنا جميع الأقارب من الأخوال والعصبة إلى أربعة آباء ، وجميع من يلحقه اسم الأقارب •

قلت : وإن دخل الأخوال فى ذلك ، والأرحام ، هل يكونون هم والعصبة سواء فى ذلك على هذا القول ؟

فمعنى : أنه كذلك إلا من خرج منهم وارثا لا وصية ، أو خرج أو على من أربعة على قول من يقول ذلك .

#### الباب الخامس والثلاثون

## في الأخوال والأعمام في وصية الأقربين

ومن جامع أبى محمد : واختلفوا في الأعمام والأخوال :

فقال بعضهم: إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فإن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث •

وقال بعضهم: في درجة واحدة ، وقرابة من الموصى واحدة ، وليس سبيل الموصية سبيل الميراث ، وللأعمال النصف ، وللأخوال النصف إذا استوى عددهم •

ولعل هذا قول أبى بكر الموصلى ، لأنه لا يفضل قريبا على قريب ، ولا من كان منهم أدنى إلى من كان أبعد وأقصى ، ذكراً كان أو أنثى ، وحجته فى ذلك أنها عطية وصلة ، وأن الميت أشركهم فيها ، فلذلك توهمنا أن القول قوله .

ثم اختلف من جعل للأعمال الثلثين وللأخوال الثلث:

فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمال إلا عم واحد ، والأخوال عشرة ، فإن للعم الواحد الثلثين ، وللأخوال الثلث ، وكذلك لو كان الأعمام عشرة ، ولم يكن من الأخوال إلا واحد ، كان للأعمام الثلثان ، وللخال الثلث .

وقال بعضهم: ضعف ما يأخذ الخال يأخذ العــم ، ويأخــذ الخال نصف ما يأخذ ألعم ، ويبطل ذكر الثلثين والثلث . واختلفوا أيضا في الأعمال والأخوال من وجه آخر ، إذا أعدم أحد الفريقين ، فوجد الفريق الثاني ؛ فقال بعضهم : يدفع إلى من وجد من أحد الفريقين حصته من الوصية ، كانت الفرقة الأخرى موجودة أو معدومة ، فتكون حصة الفريق المعدوم راجعة في جملة الوصية .

وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة ، وتسقط حصتها لعدم الفرقة الأخرى ، التي معها في درجتها ٠

واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر:

فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام ، ووجد الأخوال ، رفع بنى العم إنى درجة آبائهم ، وأعطى كل واحد منهم ما يأخذه الواحد من الإخوة وأقاموهم مقام آبائهم ٠

وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال ، لأن الخال فى درجة أبيه ، وإذا كان فى درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب ، أن لو كان حيا ، وابن العم يساوى الخال فى الحصة ، وفى وجود أبيه ، فقدم أبيه لايزيد عما كان يستحق فى موضعه ودرجته .

رومنهم من يقول: أخوال الأب يحسبون مع أخوال المبت •

قال غيره: وهو قول بشير ، ومنهم من يقول : إنهم مع الأعمام ، وبهذا الرأى نأخذ ٠

ومن غيره : وقال من قال : إن أخوال أبي الميت كلهم أعمام ، فيعطون كل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من الأعمام .

ومنهم من يقول: ذلك الأعمام وللأخوال أخوال أبى الميت ، كنصف ما لأعمام أبى الميت ، وكذلك بنوهم ما تناسلوا • وكذلك أخوال أم الميت ، وأعمام أم الميت •

وتمال من قال : إنهم كلهم أخوال ، ويأخذون كلهم سواء ٠

وقال من قال : لأعمام أم الميت سهمان ، ولأخوال أم الميت سهم .

قلت له: فعلى قول أن الأقارب تحسب إلى أربعة آباء ، ثم يقسم بينهم ، أيفضل العم على الخال ، مثل لو قسمت على الترتيب ؟

قال : معى أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء فى ذلك ، لا يفضل أحد على أحد ٠

# الباب السادس والثلاثون ما يقع فيه الاختلاف

ومن جامع ابن جعفر : أن يكون عم وابن خال ، أو خال وابن عم ، وربما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة .

فقال من قال : إن ابن العم وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم ، ولكل واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه .

وقال من قال: أقيمه مقام أبيه ، وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه حيا ، وقد اجتمعوا على أن للأعمام الثلثين ، وللأخوال الثلث .

وقالوا: فإن كثر الأعمام وقل الأخوال لا أعطينا العم سهما ، والخال نصف سهم ، ثم على ذلك يجرى القسم بين أولادهم لابن العم سهم ، ولابن الخال نصف سهم .

وإن كان الأخوال كثيراً ، وكان الأعمام قليلا قطع الأخوال بالثلث ، وكان للأعمام الثلثان ، فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به •

قال أبو الحوارى رحمه الله: قال بعض الفقهاء: للعم سهمان ، وللخال سهم ، كثر الأخوال أو قلوا ، وبهذا نأخذ .

ومن غيره : وقال من قال : للأعمام الثلثان قلوا أو كثروا •

وقال من قال: لن كان من الأعمام سهم ، ولمن كان من الأخسوال نصف سهم قلوا أو كثروا ، وهذا القول هو الأكثر والله أعلم .

ومن الكتاب: ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال ، وكان بنو العم نسولا أعطينا أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك ، فإذا أعطينا أولهم ما يقع له إن كان أبوه حيا ، فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لابن الخال ، فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام ، فعلى هذا حلا في أنفسنا رأى من رأى للأعمام الثلثين .

وينظر القاسم فإن اعتدلوا عند القسمة إذا أعطى بنى العم سهامهم في مواضعهم أن لو كان آباؤهم أحياء ، ولم يعطهم سهام آبائهم ، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثى الوصية أو أكثر من الثلثين ، فإنهم يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم ، ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأى من رأى لهم ذلك ، وقد استوفوا الثلثين وعلى ذلك يحسب إن شهامها .

وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلى ، والأعمام قليلا وهم أسفل ، فإذا أعطاهم سهامهم فى مواضعهم لم يصل إليهم الثلثان ، وذهبت الوصية فى الأخوال ، لأنهم أعلى ، فإذا كان كذلك أعطى الأعمام سهام آبائهم الذين فى درجة الأحياء من الأخوال ، ولا يرفعهم إلى آباء أرفع من ذلك ،

ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان ، ولابن الخال سهم، فهذا على أحد الآراء ، وإن رجع إلى الرأى الآخر فأعطى الأعمام الثلثين ، وأعطى الأخوال الثلث على الرأى الذى وصفت لك ، فأرجو أن يكون عدلا إن شاء الله .

\* مسئلة: عن أبى الموارى: وعن الوصية للأقربين إذا كان خال وابن ابن عم، وعم وابن خال ، كيف يعطى ؟

فإذا كان خال وابن ابن عم : كان للخال سهمان ، ولابن ابن العمم .

قال غيره: وقد قيل لابن العم سهمان ، وللخال سهم ، وان كان خال وابن عم : أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العم ٠

وقد قيل : في هذا مثل الأولى ، وإن كان عم وابن خال : كان للعم سهمان ، وابن الخال سهم ٠

قال غيره: وقد قيل: لابن الخال سهم ، وللعم أربعة أسهم .

\* مسئلة: وسألت أبا عبد الله: كم يعطى عم الأم ، وعم الأب، وخال الأم ، وخال الأب ؟

فقال : يعطى عم الأم نصف ما يعطى عم الأب ، وخال الأم نصف ما يعطى خال الأب ٠

قلت : فإن كان ابن أخيه ميتاً ، وعم قائم أو ابن عم أبيه ميت ، وخال قائم ؟

قال : اختلفوا فى ذلك : منهم من يقيمه مقام أبيه ، ومنهم من لا يعطيه إلا سهمه الذى ينوبه ، ولو كان أبوه حيا ٠

قلت: فما تقول أنت ؟

قال : أنا أقول أو قال : أنا أعطيه ، أو قال : لا أرى بأسا أن يأخذ على قدر ما يأخذ أبوه لو كان حيا ٠

بن مسائلة قال أبو سعيد: الذي يقول بالتفضيل في الدرجات من وصية الأقارب إذا كانوا أعمام أب الميت وأخسواله ، وأعمام أب الميت وأخوالها ، فعندى أن في ذلك اختلافا:

ففى بعض القول: يجعل الأعمام الميت كل واحد اربعة أسهم من الوصية ، والأخواله كل واحد سهمين ، والأعمال الميت كل واحد سهمين ، والأخواله كل واحد سهم .

وقيل : يكون أعمام أبى الميت وأخواله كلهم أعمام ، وأعمام أم الميت وأخوالها كلهم أخوال ، ثم يعطى الأعمام سهمين كل واحد ، والأخوال سهم كل واحد ،

\* مسالة: وإذا أوصى رجل بالثلث لذوى قرابته ، فمن الناس من يقول : إن ذوى قرابته لا يكون كل رحم محرم منه .

فإن كان له عم وخالان ، وله ولد يحجبون ميراثه ، فثلثا الثلث لعميه لأنهما أقرب ، وثلث الثلث للخالين •

وقال بعضهم : إن الثلث للعمين ، ولا شيء للخالين ، والقول الأول أحب إلينا .

ومن غيره قال: نعم هو أبين حجة ٠

ولو كان عما واحدا وخالين : كان للعم النصف ، وللخالين النصف ، وفيهما قول آخر :

قال بعض الناس: إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء .

قال : وكذلك كل رحم محرم ، فالثلث بينهم سواء ، وان كان بعضهم أقرب من بعض ، وأما أصحابنا فإنهم يفضلون الأقرب على قياس الفرائض ٠

مسئلة: وقد يستحب الفقهاء أن يجعل ثاثى الوصية لأرحامه من قبل أبيه ، وثاثها لأرحامه من قبل أمه ، وما كان من الأرحام من قبل أمه ، والذكر والأنثى سواء ٠

قال أبو سعيد : معى أن هذا يشبه أن يخرج فى الأعمام والأخوال من الأرحام ، لأن الأعمام هم أرحام من قبل الأب الخالصين ، والأخوال هم الأرحام من قبل الأم الخالصين .

وسائر الأرحام قد يشترك من قبل الأب والأم ، ففى بعض قدول المسلمين أنه إذا اتفق درجة من الأخوال ، ودرجة من الأعمام ، أعطى من كان من الأخوال ثلث الوصية من هذه الدرجة قلوا أو كثروا ٠

ومنهم من يعطى من الأعمام الثلثين قلوا أو كثروا ٠

وقول: يعطى الأعمام سهم ، ومن كان من الأخوال نصف سهم في تلك الدرجة ما لم يجز من كان من الأخوال أكثر من الثلث ، وإن كان كذلك قطعهم بالثلث ، وخلص للأعمام الثلثين •

ومنهم من يسهم بينهم ، فيعطى هذا سهمان ، وهذا سهم قلوا أو كثروا ، ولو لم يكن من الأعمام إلا واحد ومن الأخوال الألف ، لعل هذا المفضل أراد به هذا المعنى •

وأما الذكران من الإناث من الأرحام إلذا استووا فمعى أن بعضا

ومنهم من يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد يتبه معنى الأعمام والأخوال الأجداد من قبل الأب أن يكونوا متخلصين أن يكونوا من قبل الأم خلصة ، ومن قبل الأب خلص ولم متخلصين أن يكونوا من قبل الأم خلصة ، ومن قبل الأب خلص ولم أعلمهم فرقوا بين الأجداد من قبل الأم ، ومن قبل الأب بل جعلوهم بالسواء ، في قسم وصية الأقارب •

وأما أخوال الأب وأعمامه ، وأخوال الأم وأعمامها فقد يجرى فيهم في هذا الفصل ما يجرى في الأخوال والأعمام من معانى الاختلاف وذكر ذلك ووصفه يطول .

### الباب السابع والثلاثون

## في ألأعمام والأخوال

عن نسخة كتاب محمد بن يحيى الحضرمى ، عن أبى المؤثر ، قال أبو المؤثر : إذا كان للموصى عشرة أعمام وخال ، فبلغتهم الوصية ، كان لكل عم سهمان ، وللخال سهم ، وكذلك لو كان له عشرة أخوال وعم ، كان لكل خال سهم ، وللعم سهمان ٠

قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ هذا عن الأعمام والأخوال عن زياد ابن الوضاح بن عقبة رحمه الله •

قال أبو المؤثر: فإن كان للموصى خال ، وابن خال ، وليس له من العمومة أحد ، وكان لأبيه عم وخال: كان لخال الموصى أربعة سهام ، ولابن خاله سهمان ، ولابن ابن خاله سهم ، ولعم أبيه سهم ، ولخال أمه نصف ما لعم أبيه ، ولعم أمه مثل ما لخال أبيه ، ولخال أمه نصف ما لعمها .

وكذلك إن كان للموصى خال وعم أب : كان للخال سهم ، ولعم الأب سهم ، إذا لم يكن للخال ولد ٠

فإن بلغت الوصية بنى خال الميت ما تناسلوا ، وانقطعت عن عم أبيه لم يسقط من بنى خاله أحد بسقوط أعمام أبيه •

قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عمم للموصى ، أيأخذ عم أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال ، أو يأخذ كنصف ما أخذ العم ؟

قال : بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أخوال الموصى •

قال : وكذلك لو كان للموصى عم ، وابن عم ، وابن ابن عم ، ولم يكن له من الخؤولة أحد : كان لعمه أربعة أسهم ، ولابن عمه سهمان ، ولابن ابن عمه سهم ، ثم لعم أبيه نصف سهم ، ولخال أبيه نصف ما لعم أبيه ، ولخال أمه نصف ما لعم أمه .

وعلى هذا يجرى القسم بين أولادهم ما تناسلوا ، فافهم كيف كان لعم الأب مع نسول الخال ، مثل ما لآخرهم ، ولم يكن له مع نسول العم إلا كنصف ما لآخرهم .

قلت: أرأيت إن كان مع أعمام الموصى أولاد أولادهم خال الموصى ، أيعطى عم الأب مثل ما أخذ الخال ، أو يعطيه كنصف ما أخذ آخر واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام ؟

قال: بل يعطيه كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام •

قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصى عم وابن عم ، وابن ابن عم، وكان لأبيه خال ، ولم يكن له عم: كان لعم الموصى أربعة أسهم ، ولابن عمه سهمان ، ولابن ابن عمه سهم ، ولخال أبيه نصف سهم ، قام فى هذا مقام عم الأب .

وإذا لم يكن عم أب، ثم لعم أمه مثل ما لخال أبيه ، ولخال أمــه كنصف ما لعمها ٠ قلت : فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال الموصى أن يعطى خال الأب ما لآخر واحد من بنى عم الموصى أم نصف ما لخال الموصى ؟

قال : أعطيه نصف ما لواحد من أسمل درجة من أولاد أعمام الموصى ٠

قال : وكذلك لو كان خال أمه موجوداً ، وعمها معدوماً ، لكان لخالها مع عم أبيه 'إلذا عدم خال أبيه نصف ما لعم أبيه ، وإن كان عمها موجوداً كان له نصف ما لعم أبيه ، ولخالها نصف ما لعمها .

وكذلك لو كان خال أبيه موجوداً وعم أبيه معدوماً: كان لخال أمه نصف ما لخال أبيه عدم عم أمه أو وجد ، ثم على هذا النحو يكون القسم بينهم ، غير أنه إذا انقطعت الوصية عن واحد من أخوال الأم وأعمامها ، فلم يبلغ له دانق حرم جميع أعمام الأب وأخواله ، وأعمام الأم وأخوالها فافهم ذلك إن شاء الله ،

قال أبو المؤثر: إذا كان للموصى أخ وولد يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر ، ولم يكن له ولد أرفع منه: كان له سهم ، ثم لأخ الهالك نصف سهم .

وكذلك لو لم يكن للهالك أخ ، وكان له ابن ابن أخ وإن سفل ، ولم يكن أحداً على منه قام مقام الأخ ، ثم لعمه نصف مالآخر واحد من ولد إخوته وأخواته .

قال أبو المؤثر: إذا كان للموصى خال قائم ، ولم يكن له عم ، وكان له ابن عم : كان للخال سهم ، ولابن العم سهم ، فإن لم يبلغ السهم ابن عمه دانق ، سقط ابن العم ، ولم يسقط الخال ،

قال: وكذلك لو كان خال قائم ، وابن ابن عم وإن سفل ، وليس أعلى منه عم ، ولا ابن عم : كان للخال سهم ، ولابن ابن العم سهم وإن سفل إلا أن يكون خال ، وابن خال ، وابن ابن خال ، فإنه يكون للخال سهم ، ولابن الخال نصف سهم ، ولابن ابن الخال ربع سهم ، ثم لابن ابن العم وإن سفل ربع سهم ، لأن ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة ، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العم دانق غذلك ، وان لم يبلغ له دانق سحقط ، ولم يسقط ابن الخال لأنه أعلى منه بدرجة فافهم أنه إنما أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال ،

فإذا كان ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم ، وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجد من بإزائه من الأخوال فيأخذ من وجد بإزائه من الأخوال ثمن سهم كنصف ما أخذ هو ، فافهم هذا الباب .

وكذلك لو كان للموصى عم قائم ، وابن خال ، ولم يكن له خال ، وكان للعم سهم ، ولابن الخال نصف سهم ، فإن بلغ نصف سهم ابن الخال دانق فذلك ، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق سقط ، ولم يسقط العم إذا بلغ سهم العم دانق ، ثم على هذا تجرى قسمتهم .

وقال أبو المؤثر : فإن كان لأب الموصى ابن ابن عم ، ولا ابن عسم

أعلى منه ، وكان لأم الموصى عم قائم: كان لابن ابن عم أبيه وإن سفل سيهم ، ولعم أمه سهم .

فإن بلغ للآخر سهم كل واحد منهما دانق فذلك ، وان لم يبلغ سقط ابن ابن عم الأب ، وثبت عم الأم ،

وكذلك لو لم يكن عم أم ، وكان ابن ابن عم أم ، وابن ابن ابن عم أب ، وابن ابن ابن عم أب ، فكان لكل واحد منهما سهم ، فإن بلغ سهم كل واحد منهما دانق وإلا سقط ابن ابن ابن عم الأب ، وثبت ابن ابن عم الأب ، لأنه أقرب منه درجة ، فتساويا في العطاء ، واختلفا في البيوت ، فاستدل بسائر الأرحام على ما وصفت لك إن شاء الله ،

قال أبو المؤثر: إذا كان لابن الموصى خال قائم ، وابن عم ، وكان لأمه ابن عم : كان لابن عم الأب سهم ، ولخال الأب سهم ، ولابن عم الأب الأم نصف ما لابن عم الأب .

قال أبو المؤثر: وإذا كان للموصى ابن عم أب ، وابن ابن عم أب السفل منه ، وخال: كان لخال الأب سهم ، ولابن عم الأب سهم ، ولابن عم الأب سهم ، ولابن عم الأب نصف سهم ، فإن لم يكن ابن عم أب أعلى من ابن ابن عم الأب : كان لخال الأب سهم ، ولابن ابن عم الأب سهم ، إلا أن يكون لخال الأب ولد ، فإن كان لخال الأب ولد : كان لخال الأب سهم ، ولابن خال الأب نصف سهم ، ولابن ابن عم الأب نصف سهم ، ولابن ابن عم الأب نصف سهم ،

وكذلك لو كان ابن ابن ابن عم أب ، وليس أعلى منهم أحد ، وكان خال الأب يكون الأب سهم ، إلا أن مكون ابن خال الأب ، وابن ابن خال أب ، فإذا كان كذلك لخال الأب

سهم ، ولابن خال الأب نصف سهم ، ولابن ابن خال الأب ربع سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب ربع سهم ، لأن ابن خال الأب أعلى منه بدرجة ٠

فإن بلغ لسهم ابن ابن ابن عم الأب دانق ، فذلك ، وإن لم يبلغ له دانق ، وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق ، ثبت ابن ابن خال الأب، وسقط ابن ابن عم الأب ،

وكذلك لو كان للموصى عم أب قائم ، وابن ابن خال أب وإن سفل: كان لعم الأب سهمان ، ولابن ابن خال الأب سهم ، إلا أن يكون لعم الأب ابن •

فإن كان لعم الأب ابن وابن ابن خال أب: كان لعم الأب سهمان ، ولابن عم الأب سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ، ولابن ابن عم الأب الذي أسفل من ابن ابن عم الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عم الأب ، وإن سفل ابن ابن ابن خال الأب .

كذلك لو كان بإزاء ابن ابن عم الأب كان له أيضا كنصف ما لابن ابن عم الأب ٠

ولكنه إن كان أرفع بدرجة كان ابن خال أب ، وابن ابن ابن عم أب، كان لابن خال الأب سهم ، ولابن ابن عم الأب سهم .

وكذلك لو كان للموصى ابن عم أب ، وخال أب ، وعم أم : كان لخال الأب سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب سهم ، إلا أن يكون لعم الأم ابن ابن ، فإن كان له ابن : كان لعم الأم سهم ، ولابنه نصف سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ، إلا أن يكون ابن ابن عم الأب نصف سهم ، إلا أن يكون ابن ابن عم الم

فإن كان ابن ابن ابن عم أم : كان لعم الأم سهم ، ولابن عم الأم نصف سهم ، ولابن ابن عم الأم ربع سهم ، ولابن ابن عم الأب ربع سهم ، ولابن ابن عم الأب ربع سهم .

فإن بلغ لربع السهم ابن ابن ابن عم الأب دانق فذلك ، وان لم يبلغ ثبت ابن ابن عم الأم إذا بلغ السهم دانق ، وسقط ابن ابن ابن عم الأب، ثم على هذا النحو فى أعمام الأب وأولادهم وأخواله ، وأولادهم ، وأعمام الأم وأخوالها ، فافهم ذلك إن شاء الله ،

قال أبو المؤثر: فإذا كان لعم أبى الموصى سهمان ، ولخال أمـــه ســـهم .

وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن : كان لعم الأب سهمان ، ولخال أمه سيهم •

وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن: كان لعم الأب سهمان ، ولابنه سهم ، ولابن ابنه نصف سهم ، ولخال الأم سهم ، لأن خال الأم في هذا يقوم مقام عمها إذا لم يكن لها عم .

وكذلك لو كان لها عم أب ، وابن عم أب ، وابن ابن عم أب ، وعم أم ، وعم أم ، وابن عم أم ، وابن عم أم ، ولعه أم ، وابن عم أم ، ولعه أسهم ، ولعه الأم سهمان ، ولخالها سهم ، ولابن عم الأب نصف سهم ما لابيه ، ولابن ابنه نصف ما لأمه ، ولابن عم الأم نصف ما لأبيه ،

فإن لم يكن عم أم ، وكان ابن عم أم ، وخال أم ، وعم أم سواء: كان لعم الأم سهمان ، ولابن عم الأم سهم ، ولخال الأم سهم •

فإن لم يكن ابن عم أم ، وكان ابن ابن عـم أم : كان لعـم الأب سهمان ، ولخال الأم سهم ، وابن ابن عم الأم سهم ، فإن بلغ لسهم ابن ابن عم الأم دانق فذلك ، وان لم يبلغ له دانق ، وبلغ لسـهم خال الأم دانق ، سقط ابن ابن عم الأم ، ويثبت لخالها ، وعم الأب ،

فإن لم يبلغ لخالها دانق سقط ، وسقط معه حصة عم الأب ، وقد فسرت لك ذلك في غير موضع ، فافهم ذلك إن شاء الله .

قال أبو المؤثر : وكذلك لو كان للموصى عم أم ، وخال أب : كان لعم الأم لعم الأم سهم ، فإن لم يكن خال أب ، وكان ابن خال أب : كان لعم الأم سهم ، ولابن خال الأب نصف سهم ،

وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل ، كان لعم الأم سهم ، ولابن ابن خال الأب نصف سهم ، إلا أن يكون لعم الأم ابن ، فإن كان لعم الأم ابن : كان لعم الأم سهم ، ولابن عم الأم نصف سهم ، ولابن خال الأب ربع سهم .

فإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق فذلك ، وان لم يبلغ له دانق سقط ، وثبت ابن عم الأب ، لأنه أرفع منه بدرجة فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وعطاؤهم واحد •

وكذلك أولادهم من كان أرفع بدرجة : كان سهمه أولى من الآخر ، إلا أن تنال الآخر حصته دانق ، فإذا نال الآخر بحصته دانق ثبتا جميعاً ٠

قال أبو المؤثر : وأعمام الأب وعماته سواء ، وأخــواله وخــالاته سواء ، ولو كانوا متفرقين ٠

ا ولذلك أولادهم الذكور والإناث ، كلهم سواء ، وأعمام الأم وعماتها سواء ، وأخوال الأم وخالاتها سواء ، ولو كانوا متفرقين .

وكذلك أولادهم الذكور والإناث كلهم سواء .

وقال أبو المؤثر: إذا خلف الموصى عمآ وخالا ، وعم أب : كان لعمه سهمان ، ولخاله سهم ، ولعم أبيه سهم ، فإن لم يكن عم أب ، وكان خال أب مع الموصى وخاله : كان لعمه سهمان ، ولخاله سهم ولخال أبيه نصف سهمه .

فإن لم يكن خال أب ، وكان عم أم مع عم الموصى وخاله : كان لعمه سهمان ، ولخاله سهم ، ولعم أمه نصف سهم .

غإن لم يكن عم أم ، وكان خال أم مع عم الموصى وخاله : كان لعم الموصى سهمان ، ولخاله سهم ، ولخال أمه نصف سهم .

فإن كان للموصى عم ، وابن عم ، وخال وعم أب : كان لعم الموصى أربعة أسهم ، ولابن عمه سهمان ، ولخاله سهم نصف ما لابن عمه .

فإن لم يكن خال أب ، وكان عم أم كان لعم أمه نصف ما لابن عمه وهو سهم .

فإن لم يكن عم أب ، وكان خال أب : كان لعم الموصى أربعة أسهم، ولخاله سهمان ، ولابن عمه سهمان ، ولخال أبيه سهمان ، ولابن عمه سهمان ، ولخال أبيه سهم نصف ما لابن عمد سهمان ، ولابن عمد سهمان ، ولخال أبيه سهمان ، ولابن عمد سهمان ، ولابن عمد سهمان ، ولابن عمد المنابعة ،

فإن لم يكن خال أب ، وكان عم أم : كان لعم أمه فى هذا الموضع مثل ما لخال أبيه .

وكذلك لو لم يكن عم أم ، وكان خال أم ، مع عم الموصى ، وابن عمه وخاله: كان لعمه أربعة أسهم ، ولخاله سهمان ، ولابن عمه سهمان ، ولخال أبيه ســـهم .

فإن كان للموصى عم ، وابن عم وخال ، وابن خال وعم أب : كان لعم الموصى أربعة أسهم ، ولابن عمه سهمان ، ولخاله سهمان ، ولابن غمه سهمان ، ولخاله سهمان ، ولابن خاله سهم ، ولعم أبيه سهم ، كمثل ما أخذ ابن الخال .

فإن لم يكن عم أب ، وكان خال أب : كان لخال الأب كنصف ما أخذ ابن خال الموصى ، وهو نصف سهم ٠

وكذلك لو لم يكن خال أب ، وكان عم أم •

وكذلك لو لم يكن عم أم ، وكان خال أم •

فإن كال للموصى خال ، وكان له عم ، وابن عم ، وابن ابن عمم ، وابن ابن عم ، وابن ابن عم ، وابن ابن عم ، وابن ابن عم ، وعم أب : كان لخال الموصى سهمان ، ولعمه أربعة أسهم ، ولابن عمه سهمان ، ولابن ابن عمه سهم ، ولابن ابن عمه سهم ، ولعم أبيه ربع سهم .

فإن لم يكن عم أب ، وكان خال أب : كان لخال أبيه ربع سلم ، فقام في هذا الموضع مقام عم الأب .

وكذلك او لم يكن خال أب، وكان عم أم قام مقام خال الأب •

وكذلك ، لو كان خال أب ، وعدم أم معاً كانا سواء في العطبة والدرجاتة .

فإن لم يكن خال أب ولا عم أم ، وكان خال أم : كان له كمثل ما لعم الأم ، إذا عدم عم الأب .

فإن كان للموصى عم وخال ، وابن خال ، وابن ابن خال ، وابن ابن ابن ابن ابن خال ، وعم أب : كان لعم الموصى أربعة أسهم ، ولخاله سهمان ، ولابن خاله سهم ، ولابن ابن خاله نصف سهم ، ولابن ابن خاله ربع سهم ، ولعم أبيه ربع سهم .

فإن لم يكن عم أب ، وكان خال أب : كان لخال أبيه ثمن سهم •

وكذلك لو كان عم أم وحده ، أو مع خال \_ وفى نسخة \_ عم أم وحده ، أو مع خال \_ وفى نسخة \_ عم أم وحده ، أو مع خال الأب ، كانا فى العطية سواء ، فإن لم يكن عم أب ، ولا خال أب ، ولا عم أم ، وكان خال أم : كان له ثمن سهم مقال عم الأم إذا عدم فافهم ذلك إن شاء الله .

وعلى هذا النحو يجرى أولادهم وبالله التوفيق ٠

\* مسئلة: من جواب أبى الحسن رحمه الله: وأما إذا كان خال ، وابن عم: فللخال سهم ، وابن العم سهم .

وإن كان خال ، وابن ابن عم ، أو ابن ابن ابن عم فأسفل : فللخال سهمان ، ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ابن ابن عم .

وإن كان خال ، وابن ابن عم ، غهما سواء .

ومن غيره قال : وقد اختلف فى الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وعدم بعضهم ، ووجد بعض مع اجتماعهم أن للعم سهمان ، وللخال سهم .

وقال من قال: إذا كان خال ، وابن عم: أقيم ابن العم مقام أبيه ، وأعطى سهمان ، وأعطى الخال سهم .

وقال من قال : يقام مقام أبيه ، لأن لا يسقط ، ويعطى سهمه فى موضعه أن لو كان أبوه حيا موجودا ، وذلك أنه يعطى الخال سهم ، وابن العصم م

وكذلك لو كان خال ، وابن ابن ابن عم ، فعلى قول من يقول إنه مقيمه مقام أبيه ، ويعطى الخال سهماً ، وابن ابن ابن العم سهمين ، لأنه يقيمه مقام أبيه الأعلى لا الأسفل .

وذلك تأويل قوله: مقام أبيه ، لأنه لو أقيم هاهنا مقام أبيه الذى خرج من صلبه مع الضال ، كان ابن ابن عم ، لو يكن معه مقام ، وسقط القول أنه يقام مقام أبيه ، وإنما يقام مقام أبيه الأعلى إذا لم يكن بينه وبين الأعلى أب يحجبه الوصول إلى درجة الأعلى •

وكذلك لو ترك عما ، وابن ابن ابن خال ، فعلى قول من يقول : إنه يقيمه مقام أبيه ، يكون لابن ابن ابن الخال سهم ، وللعم سهمان ٠

وعلى قول من يقول: إنه يقيمه مقام أبيه ، ويعطيه سهمه ، يعطيه نصف ســـهم .

ولو كان ابن عم ، وابن ابن ابن خال : كان للعم أربعة أسهم ، ولابن العم سهمان ، ولابن ابن ابن الخال سهم ، ولم يضره موضع ابن العسم شسيئا .

ولو كان عم ، وابن عم ، وابن ابن عم وابن ابن ابن خال : كان للعم أربعة أسهم ، ولابن العم سهمان ، ولابن ابن العم سهم ، ولابن ابن ابن الخال نصف سهم ، لأنه أسفل من ابن ابن العم بدرجة .

ولو كان بازائه ، وكان ابن ابن خال : لكان له أيضا ربع سهم ، لأنه من ولد العمومة ممن يضاهيه في درجته .

ولو كان عماً قائماً ، وابن خال : كان فيه قولان : أحدهما أن يكون للعم سهمان ، ولابن الخال سهم ٠

وقوله : إنه للعم أربعة أسهم ، ولابن الخال سهم .

وقول : إنه للعم أربعة أسهم ، ولابن الخال سهم .

ولو كان عما ، وابن عم ، وابن ابن خال : كان للعم أربعة أسهم ، ولابن العم سهمان ، ولابن ابن الخال سهم ، لأنه لو كان عما وابن عم ، وخالا وابن خال : لكان للعم أربعة أسهم ، وللخال سهمان ، ولابن العم سهمان ، ولابن الخال سهم ، فلما يكن ابن خال ، وكان ابن ابن خال أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة ، في قول من يقول ذلك .

\* مسالة: واختلفوا في بنى الإخوة ، وبنى الأخوات:

فقال من قال : إن لابن الأخ سهمان ، ولابن الأخت سهم ، اذا كان أبوه أجنبيا ، وإن كان أبوه ممن تناله الوصية فهما سواء .

وكذلك قالوا فى بنى الأعمام ، وبنى العمات والأخوال والخالات وبنيهم ، وكذلك سائر الأرحام .

وقال من قال: إن كل من نالته الوصية من الأعمام أو الأخوال ، فالرجال والنساء والإخوة من الأب والأم ، أو من الأب ، أو من الأم وحدها ، فكل من دخل فى الوصية فالأنثى والذكر سواء ، إذا استوت درجاتهم ، وبهذا الرأى نأخذ إن شاء الله ،

#### الباب الثامن والثلاثون

# في الأقربين إذا كان بعضهم يدلى بسببين في الوصية وعلى كم تقطع وفي غيبة بعضهم وموتهم ونسيانهم وفي المولود وفيما يفضيل

عن أبى معاوية فيمن يأخذ من الوصية من الأقارب قال: إذا كان يأخذ من الوصية من الوجهين كان له الأوفر منهما ، ولا يأخذ بالوجهين جميعا .

قال : وقال بعض : إنه يأخذ بالوجهين جميعاً ، وكذلك حفظ من حفظ عن غيره من المسلمين .

\* مسألة: ومن غيره وإذا أوصى الأقاربه من قبل أبيه بوصية مفردة ، والأقاربه من قبل أمه بوصية مفردة ، فكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعا ، والا اختلاف في هذا معنا ، الأنه قد أوجب له ذلك في وصيته ،

\* مسألة: ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن امرأة أوصت لأرحامها من قبل أمها بعشرين درهما ، ولأرحامها من قبل أبيها بعشرين ، ولها إخوة من أبيها وأمها ، ولها ابنة بنت ، قلت : أيأخذون من وصية الأرحام من قبل الأم والأب من أحدهما أم من كل حصصتها ؟

فاعلم أنى لا أرى لهم أن يأخذوا من الوجهين جميعا ، ولكن يأخذون

من حيث كان أوغر لسامهم من وصية أرحام الموصية من قبل أمها أو من أبيها .

وكذلك الابنة وأولادهم على قدر ذلك إن بلغت إليهم الوصية •

ومن غيره قال : وقد قيل : إنهم يأخذون فى هذا الموضع من الموجهين جميعا ، الموصية معينة لهم ، ومخصوصة بهم للوجهين جميعا ، وهى بمنزلة الميراث والديون والحقوق ٠

وكذلك الوصايا المعينة ، وقد قيل : إنها غير معينة ، لأنها تقسم قسمة الوصية الأقرب فالأقرب ، ولو كانت معينة لقسمت على عدد الأقربين ، الذكر والأنثى سواء ، والأقرب والأبعد من الأرحام سواء ،

\* مسئلة: واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم:

فقال بعضهم: يأخذ مع قرابة الأب ٠

وقال آخرون : يأخذ بالقرابتين جميعا ، بقرابة الأب ، ثم يأخذ بقرابة الأم ٠

وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين ، وقد شككت قى شيء قاله لى الشيخ أبو مالك رضى الله عنه جوابا فى هذه المسألة ، أنه قول أو رأى لبعض الفقهاء ، أو استحسان كنحو حساب فرائض الخناثى ، ولم أستيقن على ذلك ،

\* مسألة: وقال فى رجل هلك وخلف أقربين ، منهم غائب ، ومنهم شاهد •

فقال: إن محمد بن محبوب كان يقول: إذا كان الغائب ممن لاتناله الرسالة قسمت على من حضر من الأقربين ، ولم يحمل عليه أن يخرج إلى بلد لا تناله الرسالة •

الأرحام إنها لا تعدوا من كان أرحامه بعمان ، ولا ينتظر غائب من عمان ،

وقال من قال : إذا كان العائب في موضع ترجى أوبته ، أو وجد من يخرج إليه ما كان له ، أو حبست له حتى يقدم ٠

1:

فأما من لا ترجى له أوبة فلا يحبس له من الوصية ، وتقسم على من حضر .

قال أبو الحوارى: من قطع البحر فلا شيء له فى الوصية إذا قسمت من قبل أن يقدم إلا أن يكون حاجا أو غازيا •

ومما يوجد عن أبى عبد الله: ولا يعطى من هو فى عمان ممن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعرف موضعه إلا أنهم قد يعطون من هو فى سفر إلى مكة من حاج أو معتمر أو مجاور .

وكذلك من كان فى غير عمان فصحت حياته ، وعلم مكانه أعطى إن شــاء اللــه .

ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في من أوصي

للأقربين وله أرحام غيب : فإن كان أرجامه العيب معروفا مواضعهم كان لهم حصتهم من الوصية ، وإن لم يعرف لهم موضع قسمت الوصية على من حضر من أرحامه .

ن ن الله عمان عمان عمان عمان : واختلفوا فيمن غاب في عمان :

فقال بعضهم : يعطى من وصية الأقربين .

و قال أبو سعيد : إذا كانت مبهمة للأقارب •

· وقال بعضهم : إذا عرف موضعه أعطى ·

وأخبرنى بعض المسلمين : أنهم قد يعطوا من هو بمكة ، وأخبرنى أن أبا العباس كان ممن يرى أن لا يعطى من بغير عمان .

\* مسألة: ومن أعطى الأقارب ونسى منهم رجلا ، فقد قيل: إنه يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم من كل واحد بقدر ما ينوب هذا الذي كان نسيه ، فإن لم يكن يقدر على ذلك فليس على الذي قسم في ذلك غلس عرم •

بي مسالة: ومن جامع أبى محمد: واختلفوا فى قسمة الوصية للأقربين ، إذا تولى ذلك وصى الميت أو من يجسوز له أن يتولى ذلك ، فغلط فى قسمها ، أو نسى أحداً من القرابة حتى فات الكل من يده:

فقال بعضهم: لا غرم عليه ، ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة فمن لا يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد فى قسمها ، ولا يرجل إليهم فى مثل حصصهم ، لأن المتولى للقسمة أدى اجتهاده فى الوقت ،

والذين أخذوا بإقرار أنه حقهم في ذلك الوقت ، فلا يرجع على من

تولى القسمة ، ولا من قسمها غيهم ، لأنهم ملكوا ما صار إليهم ، وليس سبيل الوصية سبيل الأملاك التي يجب بها الدرك .

وقال آخرون: بل عليه الضمان ، لأنه أتلف حقا لهم بفعله ، فعليه ضمانه كان متعمدا أو مخطئا ، والخطأ في الأموال لا يوجب زوال الضمان .

وقال آخرون: إذا دفع إليهم وقال لهم: هذا حقكم من الوصية ، ولا أعلم لكم فيه شريكا ، ثم علم بأحد بعد ذلك أنه يرجع عليهم بحصة من علم به من القرابة ، لم يكن أخذ مع من أخذ منهم إذا كانت الوصية تناله .

وقال آخرون : هذا الشرط يزيل الضمان عنه ، وتكون الخصومة بين من أخذ منهم وبين من لم يأخذ ، ويحكم الحاكم له بحقه عليهم ٠

\* مسالة: وكل ميت مات بعد ما وجبت الوصية ، فإن الذى له لورثته من بعده ، لأنه قد استحقه إلا ميت ولد من بعد موت الموصى ، ثم مات قبل أن تقسم الوصية ، فلم يروا له شيئاً فى الوصية ولا لورثته ،

قال أبو سعيد : في هذا الآخر كذلك معه ، وحفظ ذلك من حفظه عنيه

\* مسئلة: ومن جامع أبى محمد: واختلفوا فيمن يستحق هذه الموصية من القرابة ، من الحاضر والغائب ، أو كان حملا فى بطن أمه ، أو غائبا عن مصره:

فقال بعضهم : تقسم الوصية على من حضر قسمها في مصر الميت ،

ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى ، ولا قبله بعد الموصية ، ولا من غاب بعد الميت الموصى ، ولا قبل ذلك .

وكذلك قولهم في الحمل ٠

وقال آخرون: يقسم لكل حاضر في المصر من حاضر أو غيره دون من غاب عن المصر ، ولا يرفع من الوصية للغائب منه شيئا .

قال: ولأن قسمها يتعذر بغيبة الشريك الغائب ٠

وقال بعضهم: الوصية للأقربين يستحقها كل من دخل تحت اسم قريب ، أو كل من وجب له اسم قريب للميت ، استحق فى هذه الوصية ما وجب له فيها غائباً كان أو حاضراً ، حملا كان أو غير حمل ٠

ولا يعتبر هؤلاء غيية الغائب ، والمستقة التي تلحق الوصى في أمر ها .

وقال آخرون: لو تراخت بالقسمة الأيام الكثيرة والسنون الطويلة في العدد ، ثم ولد من قرابة الميت لحق منها ما لحق القرابة ، وكذلك من شهد موت الموصى ، ثم مات بعد ذلك ، لم يدفع إلى ورثته إلا ما كانوا يستحقون لقرابتهم من الميت ، ووافقوا القسم .

وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم أو ساعة ، قسمت الوصية أو لم تقسم ، لم يكن له فيها حق ، لأنها وجبت عند أصحاب هذا الرأى بموت الموصى •

فمن وجبت له في هذا الوقت ممن هو حاضر والحمل عندهم كالعائب،

وهذا القول فيه خاصة نظر • وقد شككت فى بعض هذه الأجوبة الأخيرة ، وأنا أطلب صحتها فإن الحفظ خئون ، وفاتنى فى هذه الأقاويل الأخيرة شيء ، والله أسأله المعونة على استرجاع الغائب منه وغيره ، واسترجاع ما جهلت بمنه وتوفيقه •

بعض الأقربين ، ولم يسلم إلى بعضهم ، حتى شك فى الذين لم يسلم إلى اللهم ، أنه يعيد قسم الوصية ، ويلتزم ما كان سلم أحوط إذا قد اعترضه الشك فى ذلك ، والله أعلم •

\* مسالة: وعن رجل أوصى للأقربين بوصية ، وبعض قرابته من النساء حوامل ، هل لهم في الوصية شيء ؟

فإن أدرك الوصية لم تقسم أخذوا سهامهم معهم إذا ولدوا قبل القسمة .

ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أحد سهمه ، فإن ولدوا شم ماتوا قبل القسمة لم يكن لورثتهم شيء ٠

وأما من مات غمن كان حيا حين الوصية '، غإن سهمه لورثته .

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر مذمات الموصى دخل المولود في الوصية ، ولو قسمت قبل ذلك لأن ذلك حى بمنزلة الحى •

وقال من قال : يجوز ذلك ، ويدخل فى الوصية إن لم يكن للموصى أقارب إلا المولود دخل فى الوصية ، إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ،

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يدخل ، لأنه لو أوصى له بتلك الوصية بعينه لم تكن له •

وقال من قال: هذا غير ذلك ، ومتى ما أدرك الوصية دخل فى الوصية ، لأن الوصية للعامة •

ومن عيره: وقيل: إنه يؤمر من يقسم الوصية أن ينتظر الحمل . فإن قسم الوصية ، ثم ولد الحمل في أقل من ستة أشهر دخل في الوصية . بسيسهمه •

بي مسئلة: قال أبو سعيد: في وصية الأقربين إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة ، ثم ولد أحد من الأقربين ، فإنه قبل عندى لا يدخل المولود في تلك الوصية ، ولو لم يقبض الأقارب سهامهم .

قلت : فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعة ؟

قال: عندى إذا أمروا بقسمها من مال الهالك ، وقسمت على سبيل الحكم بذلك ، أو قال: قد حكمت لهم بقسمها فقسمت ، أو أثبت ذلك فى دفتره ، فهذا عندى فى معنى حكمه فى قسمها بعد أمره بذلك على سبيل الحكم بقسمها .

قلت : فإذا أمر بقسمتها من سبيل الحكم ، فلولد المولود قبل القسمة على الوصية ؟ ..

قال : هكذا عندى ، لأن الحكم لم ينفذ بعده ٠

قلت له: فإن أمر بقسمتها فخشيت بعد الأمر منه على سبيل الحكم، ولم يقسم بالميزان ، ثم ولد هل يدخل فى الوصية ؟

قال: لا أعرف ٠

قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة ، وهـو وحى أو غيره فقسمها ، فقبل أن سلمها إلى الأقرباء ولد المولود ، هله يدخل في الوصية ؟

قال : عندى أنه يدخل فيها ، لأن قسمة الميزان ليس بحكم ٠

قلت له: فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه ، وبعض لم يقبض بقسمة هذا الوصى أو غيره فمن يبصر القسم غير الحاكم أو غير الجماعة، أو يدخل المولود إذا ولدته قبل قبض بعض الأرحام حصته ؟

قال: يعجبنى أن لا يدخل فى ذلك ، لأنه قد جرى القسم ممن يبصره ، ولم يكن بعد استحق هذا المولود من الوصية شيئا ، غليس على من قبض رد ما قبض مما وقع له من سهمه .

قلت له : فهل له حصة في سهام من لم يقبض ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى ، ويقسم هذا الثانى ثانية ؟ قال ٠٠٠٠٠٠ (١)

قلت له : وكذلك إذا قدم فى أحد هذه الأحوال التى ولد فيها المولود، أيكون سبيله سبيل المولود ف بعض الوصية ؟

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

قال: عندى أنه مثله ٠

قلت له : فإن كان الوصى قد نسى أحدا من الأقارب ، حتى قبض كل واحد سهمه ، هل له حصته ؟

قال: هكذا عندى ، لأنه كان مستحقا قبل القسمة ، وإن اعتدل أن يؤخذ من سهم كل واحد ما يقع عليه من غير نقض القسمة فعلوا ذلك ، وإلا أعيدت القسمة ثانية ٠

قلت له : فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصية الأقارب من مالهم ، ولا يلحق الأقارب ، واعتقدوا ذلك من حصته ، هل يجزى ذلك ؟

قال: هكذا عندى ، وقد تفضلوا بخير ٠

قلت له: فعلى قول من يقول: إن وصية الأقارب تحسب إلى أربعة آباء ، ثم تقسم بينهم ، أيفضل العم على الخال ، مثل ما لو قسمت على الترتيب ؟

قال: معى إن العم والخال من قبل الأم ، ومن قبل الأب مسواء في ذلك ، لا يفضل أحد على أحد ٠

قلت له : فهل يجوز أن يقسم بينهم بغير مقدار جزافاً ؟

قال: لإيبين لي ذلك ٠

قلت : فإن فعل ذلك فاعل ، أعليه غرم ؟

قال: هكذا عندى • إذا أتى مالا يختلف فيه •

قلت له : فإذا فعل ذلك أيكون قد أتى بمالا يختلف فيه ؟ ا

قال: أخاف ذلك ، لأن الوصية لأقاربه ، فهم سواء قد استحقوها جميعاً ، كما أنه لو أقر لأولاده بمال وفيهم إناث كان بينهم بالسواء ، لو أوصى لأقاربه فلا فرق فى ذلك عندى بين الوصية للأقارب والإقسرار للأولاد على هذا كله يشبه بعضه بعضا .

قلت : أرأيت إن كان فعل ذلك على التأويل ، يظن أنه يسعه من غبر رأى براه إلا ظنه وكان يرى ذلك ريا ثم عرف قول المسلمين ؟

لم يكن عليه غرم ٠

\* مسالة: وذكرت فيمن أوصى الأقربيه بثلاثمائة درهم ، وإذا جميع أقربيه من القرامطة ، وامرأة من أقربيه في بلد حاضرة .

قلت: هل تستحق هذه الثلاثمائة على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت ، فهذه المرأة حصتها من وصية الأقربين إذا كانت للنالها الوصية ، والباقى لمن أكان يستحق ذلك من أقربيه من القرامطة الذين يستحقون ذلك بعد موت الموصى ، لأن القرامطة موضعهم معروف ، ويوصل إليه ، وإنما قالوا لا ترفع وصية الأقربين لغائب قد قطع البحر لا يعرف موضعه ، والله أعلم بالصواب .

\* مسئلة: قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في عمان والبحرين:

فقال من قال: مصران •

وقال من قال: مصر وأَحُدُ ٠

قلت له: فعلى قول من يقول إن البحرين وعمان مصر واحد إذا غاب أحد من عمان لم يجبس له نصيبه من وصية الأقربين على قول من يقول بذلك إنه إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم ؟

قال : نعم هكذا عندى • قال : وأما سائر الأمصار المصرة فلا أعلم فيها اختلافا •

فقال بعضهم: يدفع الأشدهم قرابة ، وأكثرهم حاجة إليه •

قال بعضهم : يرجح به الميزان ليفضى هذا الفضل إلى كل إتسان منهم ، لأن فى الأصل حق للجميع •

وقال بعضهم: يقسم الذي يفضل إلى كل النسان منهم حصته هنه ، إلا أن يتراضوا ، فإن كان فيهم من لا يرضى ، ولا يسامح ، أو كان غائباً عنهم أو يتيما فيهم فإنه يشترى به ما ينقسم به عليهم كالخبزة ونحسوه .

وقال بعضهم : يدفع إلى من لم تنله الوصية منهم من قرابة

ومن غيره: قال أبو الحوارى: لا يجعلها إلا فيمن تناله الوصية ، والله أعلم م

 \* مسالة: قال أبو ابراهيم فى جواب منه: ومن ولد من الأقربين ولم تكن قسمت الوصية ، ولم يعرف كم يقع لكل واحد منهم ، أو يأخذ أحد سهمه ، دخل المولود فى الوصية هكذا يوجد .

\* مسالة: واختلف فيمن يقطع عليه قسمة الوصية بين الأقارب:

فقال بعضهم: تقسم بينهم إلى أن يبلغ لواحد ونحوه ثلاثة قراريط، ثم تقطع بعسده •

وقال آخرون ، منهم أبو المؤثر : تقسم بينهم إلى دانق فضة ٠

وقال آخرون : تقسم بينهم إلى ربع درهم ، وفيهم محمد بن محبوب ٠

وقال بعضهم: تقسم إلى دانقين فضة ، وأظنه قول المفضل ابن الحصوارى •

وقال آخرون: تقسم بينهم إلى نصف درهم ، ووجدت فى الأثر القول فى ذلك بأربعة دوانيق ، وأتوهم أنه من قدول بعض البصريين من من أصحبنا .

وأخبرنى بعض من أثق به من أصحابنا ، ممن أرجو ضبط ما يرفقه إلى من مثل هذا أنه لقى فى بعض آثار أصحابنا أن وصية الأقربين تقسم إلى دراهم ثم تقطع ، وأنه لا يعطى الواحد منهم أقل من درهم .

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل أقل ما تقطع عليه الوصية درهمان • وقيل درهم ونصف • وقيل: درهم، وقيل: أربعة دوانيق، وقيل: دانقات، وقيل دائق ونصف، وهو أكثر العمل عليه •

وقيل : دانق وقيراط وشعيرة ، وقيل : دانق ، وأقل ما قيل دانق من الدراهم ، ولا نعلم أحداً قال بأكثر من درهمين ، ولا أقل من دانق .

#### الباب التاسع والثلاثون

## في الأقارب إذا لم يعرفوا أو عدموا

ومن جواب أبى الحسن : أنه إذا لم يصح للموصى أقارب ، ولم يعرف ذلك ، رجعت الوصية للأقارب إلى الورثة ، ورثة الميت •

وعن أبى الحوارى: أن ذلك لا يرجع إلى الورثة إلى أن يصعح أقارب فيفرق عليهم وهو بمنزلة المال الموقوف الحشرى •

وقال أبو سعيد: عندى أنه إن صح أنه لا أقارب للموصى ، فقد وقعت الوصية على معدوم ، والوصية على المعدوم باطلة ، وترجع إلى الورثة ،

وإن كان إنما ذلك لموضع جهل الأقارب جهل الأقارب ومواضعهم ، ولم يعرفهم الوصى ، ولم يصح معرفتهم فهذا بمنزلة المال الذي لا يعرف له وارث .

ويوجد في جواب أبى ابراهيم محمد بن سعيد: أنه إذا لم يوجد له أقارب ، وأبيس منهم ، ردت الوصية إلى الورثة .

ومن جواب أبى الحسن: أنه إن فرط الوصى فى إنفاذ الوصية حتى مات الأقربون ، ولم يجد لهم وارثاً ، ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم إذا لم يعرف الورثة ، وقد كان قبل ذلك قادرا عليه ، فنحب له أن يتخلص ذلك إلى الفقراء من ماله ، أو يكون الورثة بالغين ، فينفذ ذلك برأيهم من مال الهالك •

قال أبو سعيد : وهذا عندى بمنزلة المال الذى لا يعزف له وارشاف مثل هذا ، فى كل مالم يعرف له رب من اللوازم والأمانات .

ومن جواب أبى الحسن: فيما أظن أنه ما كان على الميت من تبعات أو دين لم يعرف له وارث باسم ولا حلية ، أو عرف هو ولم يعرف وارثه أن ذلك ينفذه الوصى على الفقراء من مال الهالك •

وعن غيره: أن ذلك لا يجوز إلا برأى الورثة إذا كانوا بلغا، ويوصى مذلك الهالك، فتنفذ وصيته ٠

قال أبو سعيد: هذا مثل الأول الذي يرى أنه للفقراء ، فهم لهم م أوصى به أو لم يوص ، والذي يراه موقوفا لا يرى ذلك للوصى إلا برأى الورثة أو وصية الهالك •

ومن جواب أبى الحسن : إذا عرف الأقربين وجهل قسمة الأقربين بينهم ، فلا يعذر بذلك ، وعليه أن يسأل المسلمين عن ذلك ، وإذا لم يعرف الأقربين فهو معذور في إنفاذ الوصية ، حتى يصح الأقربون ،

وإذا قدر الوصى على إنفاذ الوصية على وجهها ، فلم ينفذها حتى أتى حال لم يقدر على إنفاذها من غير عذر • ضمن ذلك في ماله •

قال أبو سعيد : عندى أن عليه السؤال عن جميع ما يلزمه مما لـم

يعلمه من علم القسمة ، أو علم الأرحام ، وعليه البحث عن ذلك إذا لزمه نفسه ، وحتى يؤديه على ما يوجبه الحق إن قدر على ذلك •

وعندى أن الوصى إذا لم ينفذ الوصية والدين من مال الهالك فى حال ، ما كان واسعاً له ذلك من غير قصد منه إلى إضاعة أمانة ، ولا تعطيل حق حتى أتى الأمر من قبل مقدور الله فى إبطال شىء من ذلك ، فلا يبين لى عليه عزم لأنه أمين ليس بضامن فى الأصل فيما عندى أنه قيل .

\* مسالة: ومن جواب أبى الحسن: أنه من قطع البحر ، وكان من الأقارب ، وكان فى موضع لا يعرف أين هو من البلاد قبل الوصية أو بعد الوصية ، قبل أن يقسم الوصية ، فلا يرفع له شيئا ، وإن كان بالحضرة حتى يحتسب بالوصية ، ثم غاب رفعت له حصته واستحقها ، غإن مات سلم إلى ورثته ،

وفى بعض جوابه: أن الأقارب إذا عرفوا فلم تقسم الوصية حتى ماتوا ، أو لم يعلم لهم وارث فسبيل ذلك سبيل الحقوق التى لم يعرف لها أربابها ، وتفرق على الفقراء على قوله ٠

پ مسالة: وسئل عن رجل الأقربيه بوصية ، وفى أقربيه رجل غائب الا يعرف أين هو ؟

قال : يعجبنى أن يكون حكم الغائب الذى لا تعرف غيبته فى مثل هذا حكم الغائب من عمان ، أنه لا يحبس له شيء .

وقيل : إذا رجا غيبته وعرف موضعه حبس عليه سهمه إذا عرف

موضعه من غير عمان البصرة وغيرها إلى أن يرجع ويبعث إليه إن أمكن ذا\_\_\_ ك ٠

\* مسالة: غريب أوصى بماله للفقراء ، فإنه يعطى الفقراء ثلث هذا الثلث الذى أوصى لهم به ، ويوقف الباقى حتى يسأل عنه وعن أقربيه فإن وجدهم دفع ذلك إليهم ، وإن صحح أنه ليس له أقارب دفع إلى الفقراء كله .

#### الباب الأربمسون

## في قسمة وصية الأقربين

والذى نختاره أن الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالاً تصح فيه الوصية ، وله ثلث يتقرب إلى الله به عند موته فى قرابته وغيرهم ، مما يقرب إليه لقوله تبارك وتعالى : (إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) •

فكل قريب من والدين وغيرهما فلهما بحق القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين • فإذا أشركهم فيها فأرسل القول بذلك فيهم إرسالا كانت بينهم ، فكل من شمله الاسم المذكور في الوصية فهم شركاء فيها ، والقسمة بين الشركاء سواء ، لأن الشريك لا يفضل شريكه إلا عند قيام دلالة •

وإذا قال فى وصيت : أوصيت لبنى فلان من قرابتى ، أو عمم القرابة بالوصية ، أشركوا فيها ، وسووا فى قسمها ، وهو قول أبى بكر الموصلى يحيى بن زكريا •

وقد نظرنا فى قول من قال بتفضيل القسمة بين القرابة مع اشتراكهم بالاسم بذكر الوصية لهم ، فوجدناها تتعذر فى النظر ، وذلك أن الوصية للأقربين لا تخلو أن تكون ميراثا لهم مما أوصى لهم بها ، أو عطية تقرب بها إلى الله فيهم ، وليصل الرحم الذى بينه وبينه ، أو حق وجب لهم فى ماله .

فإن كان ميراثاً فالمستحق لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث ، فلما رأيناهم يسوون بين الذكر والأنثى ، الأقرب بعد الأقرب ، علمنا أن ليس طريق الموصية طريق الميراث ،

وإذا كان هكذا لم يبق إلا وجهان : أحدهما تعلق الحق لهم فى ماله بحق القرابة ، أو استحقوه بالعطية ، فعلى الوجهين جميعا يجب اشتراكهم فيه ، فكل من دخل تحت اسم قريب ممن شملته هذه العطية ، وهذا الحق ، فهو شريك لصاحبه ، والشريك لا يفضل شريكه فيما شاركه فيه إلا عند قيام دليل .

ألا ترى إلى قوله عز وجل للاخوة للام: (فهم شركاء فى الثلث) سوى بينهم فى القسمة ، وهذا سبيل الشركاء ، فكل موضع إذا لم يذكر أن حق أحد الشركاء أكثر ولو أردنا ذكر هذا المعنى لكثر ٠

\* مسالة: وسئل عن الوصية في الأقربين كيف تقسم ؟

قال : تقسم بالرأى ، وليس فى ذلك أمر ينتهى إليه ٠

پ مسالة: وعلى قاسم الوصية أن يجتهد بالورع ، ولا يقسمها بالحيف ، ولا بالهوى ، ولا يتخير الآراء لمن يحب ، ولا على من يبغض ، ويجعل رأيه لله لا لغيره •

\* مسألة : ومن تولى قسم الوصية نظر فى العدل من ذلك ، وأخذ ما رجا أنه أقرب للصواب •

الله : وعن رجل يقسم وصية ويعتمد فيها على رأى ، فمرة يقطعها على درهم ، ومرة يقطعها على دانقين ، ومرة على ربع درهم ، ومرة على دانق لما عرف من اختلاف العلماء ، هل يسعه ذلك ، وهل عليه غرم ؟

قال: إن فعل ذلك محاباة فلا يسعه ذلك ، وإن كان له رأى يعتمد على دانق عليه غرم ما حاباه فيه مما لا يراه مثل من يرى أنها تقطع على دانق

ونصف ، فقطعها على درهم ، وأحرم من تناله على دانق ونصف ، غسرم للذين قطعها عليهم ، وهي تتالهم •

وإن كان لا يعتمد على رأى من رأى الفقهاء محاباة فيهم ، وقطعها على بعض آراء الفقهاء ، فلا غرم ويستغفر الله من ذلك .

قلت : أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على درهم ، فمدها إلى دانق محاباة للذين أوصلها إليهم ؟

قال: لا غرم عليه ، ويستغفر الله من ذلك .

قلت أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دانق ، فقطعها على درهم ، أو نصف درهم ، لا يريد محاباة للذين أوصى لهم ، ولكنه رأى الذين أسفل من هؤلاء قوماً أغنياء ، وهؤلاء فقراء ، فرأى أن يعطيهم إياها أو كانت الدرجة التي أسفل ، وهي تنالهم ، ولكنهم كثير فعسر عليه حسابهم ، أو كانوا في قرية بائية ونحو هذا ، هل عليه غرم أو إثم ؟

قال : لا غرم عليه ، وما أحب له ذلك ، فإن فعل لم أقل إنه آثم إن شاء الله ، إذا كان على هذا الوجه ٠

په مسالة: فإذا أوصى الرجل بوصية ، وترك بنى بنيه ، وبنى بناته ، وبنى أخيه ، وبنى عماته ، وأخواته ، وبنى عمه ، وبنى عماته ، وأخواته وبنيهم ، وبنى بنيهم ،

فاجعل لبنى الابن لكل واحد أربعة أسهم ، ولبنى بناته لكل واحد سهمين ، إلا أن يكون أبو ابن فإنه يجعل له مثل ابن الابن ، ولبنى الأخ لكل واحد منهم سهم ، ولبنى الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيا لكل واحد

منهم نصف سهم ، وإن كان أبوهم من القرابة فله سهم مثل ابن الأخ ، ولبنى العم لكل واحد نصف سهم ، ولبنى العمة لكل واحد ربع سهم ، إلا أن يكون أبوهم من القرابة ، فله مثل ما لابن العم .

وإذا جاءت منزلة يكون الخال مثل بنى العم خلطوا معهم بالمقاسمة، وأعطى الخال كنصف ما ينوب العم ٠

وأما الخؤولة فإذا نظر القاسم في المقاسمة ، فصار للخال ما يقع لهم قطعت الخؤولة بالثلث ٠

وفيه قول آخر : أنه إذا بلغت الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة مثلث ٠

وإذا جاءت منزلة ينوب الخال مثل ما ينوب العم سهم لهم معهم ، فأعطى الخال كنصف ما يعطى العم ، ولم يعطوا بالثلث ، فما ناب الخال جعل لولده كنصف ما ينوبه ما وسعت الصية إلى أن تقطع •

وإذا كانت الوصية قليلة إلا أن يقع لابن الابن نصف درهم سقط الخال والعم ، فإذا أصاب العم شيئا ناب الخال كنصف ذلك ، الأنه إذا دخل الخال ، وإذا كان العم قائما أو الأخ قائما لوهما كنصف ما ينوب الأب ، واذا كان الأب ميتاً كان من المسلمين من يجعله مقام أبيه ، ومنهم من يعطيه كالنصف من سهم أبيه أن لو كان حياً هذا رأى أهل نزوى ٠

ومن قول أهل إزكى: أن بنى الابن سواء كان أبوهم أجنيا أو من القرابة ، وكذلك قولهم فى بنى الإخوة ، وبنات الأخوات ، وبنى العمم وبنى العمات لا يعطون من كان أبوهم من الأقربين على ما كان أبوهم من الأجنبيين ، ويجعلوهم سواء ، وكل ذلك واسع ان شاء الله .

وبلغنا عن بشير أنه قال : قاسم الوصية في أوسع من الدهناء ، وكذلك عندنا لن أبصر القسم ، ولم يتعمد الحيف .

قال غيره: أخبرنى بعض المسلمين ، والله أعلم ، عن أبى الحوارى أو غيره أنه قال: قاسم الوصية فى أوسع من الدهناء ، إذا قسمها بعلم ، وإذا قسمها بغير علم ، فهو فى أضيق من التسعين .

\* مسالة: قلت: وهل قيل إن وصية الأقارب يضرج معناها ، كوصية الفقراء ، إذا فرقت على ثلاثة من الأقارب أجزى ذلك ممن قرب منهم أو بعد ، وكذلك إن فرقت على اثنين ، منهم ، أو أعطيت واحدا هل يجزى ذلك على قول من يقول ذلك في الفقراء ؟

فلا يبين لى هذا القول إلا أن يخرج معنى الأقارب إلى أن يصيروا إلى حد لا يحصوا من كثرتهم ، كما لا يحصوا الفقراء ، ويتسعوا اتساعاً لا يحاط بهم ، فإنه يشبه أن يلحقهم معنى ذلك القول الذى ذكرت •

فأما ما كانوا معروفين مدروكين يحاط بهم ، فلا يبين لى ذلك ٠

\* مسألة: ومن جواب أبى محمد عبد الله بن محمد: وعن رجل أوصى الأقاربه بوصية ، أو أمر الوكيل أن يفرقها عليهم كيف شاء ؟

فاعلم رحمك الله أن الذى نعرفه من قول المسلمين أنهم قد جعلوا في الوصية حدوداً ، لا ينبغى لأحد أن يتعدى إلى غيرها ، فينبغى للموصى له أن يسأل المسلمين ، ويقسمها بالعدل ، فإن أعطى أحدا ممن لا تناله الوصية ، وترك من له فيها حق لزمه الغرم ، ولو أمر الموصى بذلك إذا كانت وصية ، لأن من أوصى لأجنبى ، ولم يوص لأقاربه ، فإن للأقارب من تلك الوصية الثلين .

ﷺ مسئلة: وإذا أوصى الرجل الأقاربه ، وقال الموصى: أقسمها على ذوى قرابتى على أهل الحاجة ، وأهل المسلمين على ماترى ، واعمل في ذلك على ما ترى ؟

قسم الوصية برأيه ، وأعطى الفقير أكثر من الغنى فذلك جائز ٠

قال غيره: أما الوصية فحسن أن يقسم الوصية على ما يرى إذا جعل له ذلك •

وأما إذا أوصى بها مبهماً للأقربين ، فقد قال أكثر أهل المعرفة من أصحابنا : إنها تقسم على الأقرب فالأقرب ، كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم ، إلا الأعمام والأخوال ، فقد قيل فيهم باختلاف أيضا ، ويحتاج إلى تفسير .

فأما إذا أوصى الأقاربه ، ولم يبين لكل إنسان منهم فعلى الوصى أن يعطى الثلين من الوصية للأقرباء من قبل الميت ، الذكر والأنثى سيواء ٠

\* مسألة: سألته عن امرأة أوصت ، ولها عم وأخوات وبنات أخيها وأختها لأمها ، وجدتها أم أبيها ، وجدتها أم أمها ، أيهم أحق بالوصية أو هم شرعاً سواء ؟

قال: العم أولاهم ، ثم الأخوات ، وهم سواء ، ولو فضلت أخواتها لم أر بأساً إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم ، ثم الأقرب فالأقرب ، والجدتين سواء •

\* مسئلة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر فى وصية الأقربين والفقراء •

وقلت إنه عسى يحضر نصف الذى يقسم ، فيحسب ما يقع لكل واحد من الجملة ، ثم يعطى من الذى حضر بقدر ذلك إن كان نصف أو ثلث أو ربع من كان يقع له من الجملة درهم ، وحضر نصف ذلك أعطى بنصف درهم ، وكذلك فيما زاد ونقص ٠

وقلت: إن كان فى الأقربين فقراء هل يعطون من وصية الفقراء أيضا ؟

فقد كان والدى رحمه الله أجاز ذلك ، وأما غيره فلم يجوزوه إلا من كفارة الأيمان •

\* مسالة : وسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصية ما هو ؟

قال : كان شبيب يقسمها إلى دراهم ونصف ، وقيل بخمسة دوانيق ٠

وقال : قال غير شبيب : درهم وأدنى ما سمعنا دانقين ٠

قال الشيخ: إن محمد بن المسبح كان يقسمها إلى دانق ونصف وهو أقسله •

ومن غيره قال: وقد يوجد عن أبى المؤثر يرفع عن أبى عبد الله ابن محبوب أنه قطع فريضة على دانق وقيراط وشعيرة •

قال أبو المؤثر: وبهذا نأخذ .

و قال من قال: قد تمد إلى دانق ٠

وقال من قال: إن كان دانق فى وقت ، ويكون الدانق أكلة مدت إلى دانق ، وإلا فلا يكون أقل من أكلة وسطة .

ومن غيره قال أبو المؤثر: وما أحب أن يثبتوا على الدانق ، في قسم الوصية وإنما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته ، فمن لم يبلغ الوصية دانق وقطعها على أكثر من ذلك من بعض أقاويل المسلمين وسعه ذلك ، وجاز له على ما وصفت لكم من النظر في ذلك ، والاجتهاد ولم أقل هذا لأنى رجعت عن قولى بالدانق ، ولكن لم أحب أن يؤثره غنى .

#### الباب الواهد والأربعون

### في قسم الوصية عن أبي المؤثر

نسخة ـ كتاب محمد بن يحيى الحضرمى • قال أبو المؤثر: الوصبية تقسم ما بلغت إلى أربعة آباء من الميت ، والرابع هو جد أبيه ، وكذلك ما جرت الرحم فى قرابات الأمهات ، وأمهات الآباء ، وأمهات الأمهات ، يكون الميت عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن مرة ، ومرة هو الرابع ، فتقسم الوصية على ولد ولد الميت وإن سفلوا إلى عشرة ، أو أكثر ، فيكون لولد ولد الميت أسهم معروفة •

ثم لولده نصف ماله ، ثم لكل بطن سفل نصف ما أخذ أبوه ، والذكر والأنشى فى ذلك سواء .

ثم يعطى أجداد الميت الأربعة ، وهم : أبو أبيه ، وأم أبيه ، وأبو أمه ، وأم أمه ، فيكون لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد ، ثم يعطى إياها ولأى الأجداد والجدات ، وهم ثمانية كل واحد منهم ، كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت نفسه ،

فإن لم يؤخذ من هؤلاء الثمانية الأجداد أحد ، أعطى إخوة الميت وأخواته ، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت الأربعة ، ثم يعطى ولد الإضوة والأضوات ، كل واحد منهم كنصف ما يأخذ أبوه ولو سفلوا ، والذكر والأنثى سواء .

وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرقين ، واحد من أب ، وآخر من أب وأم ، وآخر لأم ، كانت الوصية بينهم سواء •

وكذلك أولادهم ، وإن كان آباؤهم من الأجنبيين لم يضرهم ذلك ، وكان لكل واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يأخذ أبوه وأمه وإن سفلوا ، فهم على هذا النحو .

ثم يعطى أعمام الميت وأخواله وعماته ، وخالاته ، فيكون للعم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة ، ويكون للخال كنصف ما يأخذ العم والعمة سواء ، وكذلك الخال والخالة ، ولو كانوا متفرقين •

ثم يكون لكل واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه ، فهم على ذلك وإن سفلوا ، والخال والعم درجة واحدة إذا أخذ العم سهما أخذ الخال نصف سهم ٠

فإن نالت الوصية الأعمام وانقطعت ، فلم تنل بعض الأخوال ، فإن الأعمام والأخوال يحرمون جميعاً ، وكذلك أولادهم ثم يعطى أعمام أبى الميت كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصى •

ولأخوال أبى المبت كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبيه ، وهم درجة واحدة ، إذا أخذ عم الأب سهما أخذ خال الأب نصف سهم •

فإن انقطعت الوصية عن خال الأب ، فلم تصل إليه قطعت عن عم الأب ، فلم يعط ويحرمان جميعاً وكذلك أولادهم لكل واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمه ، فإن انقطعت عن من في درجتهم من أولاد أعمام الأبار، ولأعمام أم الهالك كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبى الهالك ولأخروال أم الهالك ، ولأخروال أم الهالك كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أخوال أبى الهالك .

فإذا أخذ عم الأم سهما ، أخذ خالها نصف سهم ، ثم لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبدا حتى ينقرضوا ما كان فى الوصية سعة ، وأعمام الأب ، وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كلهم درجة واحدة ، إذا نالت الوصية أعمام الأب وأخواله ، وأعمام الأم ، وانقطعت عن بعض أخوال الأم ، ولو واحداً فلم يصل إليه من الوصية مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من بعض أقاويل الفقهاء ، قطعت الوصية عنهم جميعا فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله ، ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئا وردت الوصية على من كان أقرب .

وإن كان فى الوصية سعة جاوزتهم إلى أولادهم ، فكان لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه وأمه •

فإن انقطعت دون بعضهم كان القول فيهم كالقول فى آبائهم ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم ، ثم لا تعد وهؤلاء الذين ذكرت لك قلوا أو كثروا ، وقائت الوصية بعد أن تبلغهم أو كثرت .

قلت : فإن كثرت الوصية ، وكان فيها سعة لا يجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جد الميت وأخواله ؟

قال: نعم ، لا تعدوا أعمام أبيه وأخواله ، وأعمام أمه وأخوالها ، لأن أعمام جد الميت وأخواله ، إنما هم بنو الأب الخامس ، ولكن لا نرى أن تعدوا الوصية في الأب الرابع وولده ما تناسلوا ، فافهم ذلك .

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا ٠

وقال من قال : تقسم الوصية إلى أربعة آباء غير الهالك •

وقال من قال: أربعة آباء بالهالك •

وقال من قال : خمسة آباء ٠

وقال من قال: ما صح النسب وبقيت الوصية ٠

بي مسالة: وإذا قسمت الوصية فادفع فى السهام حتى يكون لآخر واحد ممن تناله الوصية سهم مستقيم ، فإذا صار لذلك السهم دانق أو دانق ونصف ، أو دانقان ، أو نصف درهم ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من ذلك ،

وكذلك إن شئت كان لأول السهام سهم ، ثم للذى بعده نصف سهم ، ثم للذى بعده ربع سهم ، ثم للذى بعده ثمن سهم ، على هذا النحو ، فإذا صار للذى له ثمن سهم دانق أو دانق ونصف ، أو دانقان أو نصف درهم على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها عليه فى أقاويل الفقهاء فذلك واسع إن شاء الله ،

وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك رحمه الله ، أنه قال : قاسم الوصية فى أوسع من الدهناء ، فتذاكرنا ذلك ونحن مع زياد ابن الوضاح ابن عقبة •

فقال قاسم: الوصية فى أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم ، وإذا قسمها بجهل ، فهو فى أضيق من التسعين • ولا ينبغى للمؤمن أن يركب شيئا من أمور الناس بالجهل ، وبالله التوفيق •

به مسالة: قال أبو المؤثر: ولو أوصى رجل بدرهم الأقاربه ، وكان أقرب أقربيه إليه أربعة وعشرين أخا ، كان الدرهم بينهم بالسواء ، فإن كان له ولد ولد مع إخوته ، أخذ الدرهم كله دون إخوته ، لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد دانق ، ولكنه لو أوصى الأقاربه بأربعة دراهم إلا ثلثا ، وله ولد ولد وعشرون أخا ، كان لولد الولد دانقان ، وللإخوا لكل واحد منهم دانق فافهم كيف يسقطون ، وكيف يأخذون .

ولو كانت الوصية ثلاثة دراهم ونصف ، لم يكن للإخوة منها شيء مع ولد الولد ، لأنها انقطعت عن واحد منهم ، غلم يبلغ له دانق ٠

والإخوة كلهم درجة واحدة ، فلما سقط منهم واحد سقطوا جميعا ، فافهم إن شاء الله .

قلت لأبى المؤثر: أرأيت الرجل يوصى لرجل أجنبى بوصية ، ولا يوصى لأقربيه بشىء ، فيؤخذ ثلثا الوصية ، فتقسم بين أقرب أقربيه في درجة واحدة ، فلا يصل كل واحد منهم إلا قيراط أو أقل ، أيقسم بينهم أو يدفع إلى من هو أعلى منهم ممن يصله دانق ؟

قال: بل يقسم على أقرب أقربيه ما بلغت ، ولو أنه أوصى بدرهم لأقربيه ، وكان له أربعة وعشرون ابن ابن ، وكان له أخوان ، أعطى كل واحد من بنى بنيه قيراط، ولم يكن لإخوته شىء .

\* مسئلة: عن أبى المؤثر: قلت: أرأيت الوصى يقسم الوصية على الأقربين ، فيبقى منها شيء لا ينقسم إلا قسمة عشرة ، قلت كيف يصنع بذلك ؟

قال : تحسب السهام ثم تقسم الدراهم عليها ، فإن بقى منها شيء

لا ينقسم عليهم إلا بأمر منكسر لا يدرك وزنه ، قطع ذلك فى الوزن ، فإن لم ينقطع كله فى الوزن ، وبقى منه شيء ، أعطى أضعف هؤلاء الذين نالتهم الوصية ، وأضعفهم أفقرهم ، وأقلهم حيلة .

غنى ، هل عليه غرم ؟

قال : نعم ، يغرمه ويدفعه إلى أضعف الذين تنالهم الوصية كمل أمر الفقهاء •

قال غيره: ومعى أنه قد قيل يعطى الفضل أضعف الأقارب ، فمن لم تنله الوصية ، وقيل من نالته الوصية ،

ومن غيره: وقيل: يشترى به شيء مما ينقسم مثل الحب والتمر والخبز وما أشبه ذلك، وقيل: يرجح به الموازين •

بي مسألة: قلت: أرأيت الوصى يجهل قسم الوصية ، ولا يعرف قول المسلمين فيها ، أو يعرف قول المسلمين وخالف فيها قولهم على الاجتهاد ، ففضل الفقير البعيد ، على الغنى القريب ، وفضل الخال على العم ، وبلغ بها ما لم تبلغه الوصية في قول المسلمين ، هل عليه غرم ؟

قال : نعم ، إذا كان على ما وصفت فعليه الغرم ، ويوفى كل من نقصه شيئا مما لا يراه المسلمون ٠

قلت: أرأيت إن أوصى الميت الأرحامه بوصية ، وجعل الوصية أن يقسمها عليهم برأيه ؟

قال: الذى ينبغى له أن يقسمها على ما يـراه المسلمون ولا يرى فيها غير رأيهم ، فإن قسم واجتهد رأيه ، وجعل ذلك له ، فبلغ بهـا لمن لا يصله من الأرحام ، أو فضل بعضهم على بعض ، لم أر عليـه غـرما ، والله أعلم ، إلا أن يبلغ بهـا إلى من رأى المسلمون أنه ليس من الأرحام فليغرم ذلك للأرحام •

قلت : أرأيت الذين قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهم ، همل يغرمون له ؟

قال: نعم ، عليهم الغرم •

قلت: فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم ، هل له أن يأخذ ذلك من أموالهم إلا أن يعطوه إياه برأيهم ، أو يحكم له حاكم • وعن الوصى إذا لم يعرف أرحام الميت أيحبس جميع الوصية عن من يعرف حتى يعلم انه لا قرابة له غير الذين يعرفهم ، أو يقسمها على من عصرف منهم •

قال : يتأنى بذلك ويسال ، فإن تبين له شيء و إلا قسمها على من يعرف .

قلت : قدركم يتأنى بها سنة أم أقل أم أكثر ؟

قال: ما أرى عليه ذلك ، ولكن يسأل عن أرحامه من بلده ، ومما قارب بلده إن كان يظن منهم أحدا ، فإن بان له شيء وإلا قسمها على من يعرف ، وما أرى لذلك حدا محدودا إلا نظر الوصى على ما يرجو أن يكون سال وتبين • قلت : أرأيت إن استعجل فقسمها على من يعرف أرحام الموصى ، ولم يسال عن أحد ، ثم صح أن للهالك أرحاما أقرب من هؤلاء أو أبعد ممن تناله الوصية ، هل عليه غرم ؟

قال: إن كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم فى بلده غرم لهم ، وإن كانوا فى غير البلد لم أر عليه غرماً إذا لم يعرفهم فى قسم الوصية .

قلت : فهل يرجع بما غرم على الذين أعطاهم ؟

قال: نعم ، لا يأخذه إلا بحكم وبطيبة من أنفسهم .

قلت : أرأيت إن كان الوصى جعل له الموصى أن يقضى فيها برأيه ، هل يغرم ؟

قال: إذا أعطاها من يرى الفقهاء أنه من الأرحام فقد أساء ولا غرم عليه ، وإن عدابها غير الأرحام غرم ٠

الله مسالة : عن أبى الحسن : فى الدى أوصى الأقاربه من بلد خاص • فإن كان خص بوصيته أهل ذلك البلد دون غيرهم من الأقربين قسمت على ما وصى •

وقد نظرنا فى هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن: فللخالة سبعة دراهم ، ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف ، ولابن ابنها درهم وأربعة دوانيق وقيراط ، وكذلك لبنى بنت عم الميت وبنيهم إحدى عشرة لكل واحد منهم دانقين ونصف وشعيرة .

فإن فضل شيء منها أجرى ذلك عليهم على هذه القسمة ، وإن نقصت قصروهم عليهم على هذا ٠

وقال الشيخ أبو الحوارى: إنه كان إنما يقطعها على دانق إذا السعت الدرجة فلم يحرمهم ، وأما المعتمد عليه فربع درهم •

# الباب الثاني والأربعون في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم

قال أبو المؤثر: وإذا قسمت الوصية ، ثم ولد مولود قبل أن يأخد الأقارب من الوصية شيئاً ؟

فليس للمولود شيء إذا عرف سهم كل واحد منهم ، إلا أن يفضل في الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب ، فما أرى بأسا أن يعطى إذا لم يكن قد خلف •

ومن غيره قال : وقد قيل : يدخل فى الوصية ما لم يأخذ أحد من أصحاب السهام سهمه ٠

ومنه قال: وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يتعطه وأعطيته وأعطى أضعف واحد ممن نالته الوصية ؟

فإن كان المولود هو آخرهم أعطى الفضل ٠

ومنه قال: وإذا أوصى الأقاربه بدراهم مزيفة ، فإن المزيفة تنظر بسعر الوضح ، ثم تحتسب على الأقارب ، ثم يعطى كل واحد منهم قدر ما يقع له من الوضح دراهم مزيفة على السعر .

\* مسالة: قال: وإذا كان الأقارب بالغين ، وأوصى الموصى لهم بدراهم فحسب عليهم ، والدراهم محاضرة ، فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من الوصية ، فذلك جائز وهو راجع إلى الورثة ما تركيه الأقارب من شيء •

قال: إلا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم ٠

ومنه قال : وإن كان الورثة بالغين ، وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حباً أو تمراً أو دراهم مزيفة أو ثوباً • فذلك جائز كان مثل حقهم ، إذا تراضوا بذلك •

قال : وكذلك يجوز للوصى أن يعطى مكان الفضة كسور ذهب بسعر الفضة ، فذلك جائز على سعر وسط لاوكس ولا شطط ، والله أعلم •

بي مسالة: وهل يجوز أن يعطى الفقراء حباً أو تمرا ، أو قطنا ، أو عروضاً بسوق ساعة التفرقة عن الدراهم ، أو لا يجوز إلا الدراهم ؟

فقد اختلف في ذلك:

فقول: يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطى ٠

وقول: لا يجوز ذلك لأن الحق ليس لهذا الفقير نفسه ، وهذا القول أحب إلى م

\* مسئلة: وفي موضع: هل للوصى أن يسلم إليهم حبا بقيمة الدراهم، أو يجوز للأقربين أن يقبضوا حبا بدراهم؟

قال: في تسليم الموصى عروضا بدراهم اختلاف:

قول: يجوز له ٠

وقول: لا يجوز له إلا بأمر الورثة •

وليس له إلا أن يبيع بدراهم ، وينفذ دراهم .

وأما الأقربون: فقول يجوز أن يعطوا عروضاً بدراهم ، لأنه مال لهم ، ليس ذلك كوصية الفقراء .
الفقراء ٠

\* مسئلة: وعن رجل من أرحام الموصى ، وقع له سهم من الوصية ، فقال للوصى: أعطه فلانا ، أو اقض به عنى دينا لفلان ، أو قال: أنت فى حل ، أو قال: رده فى سهام الأقربين ، هل يجوز ذلك للوصه . ٩

قال : إذا عرف صاحب السهم سهمه كم هو ، جاز للوصى أن ينفذ فيا أمره ٠

بيد مسئلة: أحسب عن أبى المؤثر: قال: وإذا كان فى الأقارب صبى دفعت حصته من وصية الأقارب إلى من يعوله يجعلها فى مؤتته وكسوته ونفقته •

وإن كان له وصى من قبل أبيه مه دانعت إلى وصيه ٠

قال غيره: إن كان له وصى أو وكبل أو والد دفع إليهم ، وإن كان لا أب له ، ولا وصى ، ولا وكيل ، فلا يه نسع إلى من يعسوله فى بعض القسول إلا أن يؤمر على ذلك .

\* مسالة: سئل أبو سعيد عن الصبى إذا وقع له من وصية الأقربين ، هل يسلم ذلك إلى والده ويبرىء الوصى ؟

قال: عندى أن بعضا يقول: إن والده كسائر الناس فى الثقة و الأمانة ، ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده ، إلا أن يكون ثقة أو مأمونا على ذلك أقل ما يكون •

وقال من قال : بإجازة ذلك على الإطلاق أن مال الولد لوالده •

قيل له : فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته ، ولا يسلم إلى والده ؟

قال: قد اختلفوا في نفقة الصبي إذا كان له مال:

فقال من قال : فيما معى أن نفقة الولد على والده ، ويوفر له ماله حتى يجعل ماله فى غير ما يلزم والده من النفقة والكسوة ، وجميع الواجب •

فعلى هذا القول: لا يجوز للوصى أن يجعل ذلك فى كسوته ونفقته ، إلا أن يتبين أن الوالد لا يقوم به ، ويخاف عليه الضرر ، فذلك يخرج من طريق النظر •

وعلى قول من يقول: إن نفقته في ماله ، ولا يلزم والده نفقة إلا بعد ماله ، فيعجبني أن يجوز للوصى ذلك ٠

قيل له: فما تثبير في ذلك؟

قال : إن كان الوالد غير مأمون أعجبنى أن يجعل ذلك في مصالح الصبي ، والله أعلم •

#### الباب الثالث والأربعون

#### في الوصية بالصلاة وكفارتها

ورجل وجد فى وصيته: أوصى فلان بن فلان أن عليه خمس كفارات صلوات ، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله ؟

فمعى أن هذا من رأس المال ، لأن ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك ذلك من غير ما لزمه هو متعلقا من قبل غيره ٠

فإن أقر أن ذلك مما لزمه هو من تضييع صلواته فذلك عندى الذى يختلف فيه ٠

قال من قال: من الثلث •

وقال من قال: من رأس المال ٠

وأما إذا ثبت وجوبه ، ولم يعرف ما وجوبه ، ولم يقر أنه من صلواته ، لم يبن لى فى ذلك اختلاف ، لاحتمال وجوب ذلك من غير صلواته ، ليثبتوه على إقراره •

وقلت : هل لورثة الموصى أن يردوا ذلك إلى كفارة واحدة ، ويجزى ذلك ؟

فمعی أنه إذا أوصی بخمس كفارات صلوات ، أنفذ عنه ما أوصی به علی ما سمی ، الأنه قد أوصی بخمس كفارات .

وإن أوصى بكفارة خمس صلوات ، كان لهم الخيار في هذا عندى ، الأن كفارة خمس صلوات غير خمس كفارات صلوات ، فافهم ذلك ٠

وإذا ثبت كفارة خمس صلوات ، كان في ذلك الاختلاف :

قال من قال : يجزى عن كفارة خمس صلوات كفارة واحدة ٠

وقال من قال: لكل صلاة كفارة ٠

وأما إذا أثبت خمس كفارات صلوات بعد موته بوصية أو إقرار بينة ، ولم يعرف وجه ذلك ، فتثبت الكفارات عندى ، ولم يكن فى ذلك اختيار ، ولم يبن عندى فى ذلك اختلاف .

به مسألة: أوصى الموصى بصلاة ، فلا يثبت فى ماله شىء ، وقول تثبت كفارة صلاة فى ماله ،

به مساللة :ورجل تلزمه كفارة نذر أو بدل صلاته ، فنسيها حتى فات وقتها ، أو تركها عامداً ،

قلت: هل عليه الوصية في مثل هذا ؟

فأما كفارة الندر إذا كان يلزمه ذلك ، فمعى أنه إذا لم يكفر حتى حضره الموت أن عليه أن يوصى بما يلزمه من ذلك مما لا يختلف فيه ٠

وأما البدل للصلاة فأرجو أنه يختلف فى الوصية ببدلها ، ولو كان منه ذلك على التعمد ، وأحب أن تجزيه التوبة من ذلك دون الوصية بالبدل ، لأنه قد قيل لا يصلى أحد عن أحد فى المحيا ولا فى المات .

\* مسألة: ومن لزمه بدل صلاة ولم يبدل حتى حضره الموت ؟ المن فإن أبدل ولو بالتكبير فجائز ، وإن مات ولم يبدل ، فنرجو أن لا بأس عليه ، وليس عليه وصية فى ذلك .

پ مسئلة: وعن أبى سعيد: وقلت: وكذلك رجل يقول فى محضر من وارثيه ، وهما رجل بالغ وصبى: على صلاتين ، يقضى عنى كل واحد منكما صلاة • قلت: هل يثبت هذا؟

فهذا لا يثبت عليهما إلا أن يقبل البالغ بذلك ، فإنه يثبت عليه ما قبل به وألزمه نفسه .

وقلت : هل يثبت قوله على صلاتين ؟

فهذا لا يثبت إلا أن يوصى بكفارة صلاتين ، أو يقول على كفارة صلاتين ، ويوصى بإنفاذهما وذلك فى بعض قول المسلمين وبه نأخذ .

وأما إن أقر بكفارة صلاتين مع الورثة ، ولم يوص بإنفاذهما ، ولم يقل أنفذوهما عنى وصية منه بذلك ، فقد اختلف فى ذلك ، والذى نحب أنه لا يثبت ذلك فى الحكم حتى يوصى بذلك •

\* مسالة: وعن الذى يقول إن على صلوات فاسألوا لى المسلمين عنها ، فما رأوه أنه يلزمنى فانفذوا عنى من غلة نخل له ، أو من ثم نخل له ، فما يثبت له من هذا ، وما يجب فيه ؟

فلا يبين لى فى هذا شىء حتى يقول : إنه ترك صلوات متعمداً ، أو ضيع صلوات ٠

وأما عليه صلوات فلا أدرى ما هذه الصلوات بدلها أو عليه كفارتها ، أو لا أدرى ما هي ٠

وأما إن قال : على كفارة صلوات ، فاسألوا لى المسلمين عنها ، فما رأوه على فانفذوا عنى ذلك من غلة نخلى .

فهذا أقل ما يلزمه على ما وصفت كفارة صلاة واحدة ، فى بعض قول المسلمين ، وفى أكثر ما يلزمه ثلاث كفارات .

وأما قوله: فأنفذوها على ثمرة مالى ، فإن قال: أنفذوا عنى ذلك بعد موتى من مالى ، أو من ثمرة مالى ، فهذا وصية .

وإن لم يقل من مالى ولا من ثمرة مالى بعد موتى ، ولا تقدم لهـذا أساس وصية ، ولا كان على أثر وصية ، فليس يخرج هـذا إلا عـلى الأمر فى الحياة ٠

\* مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية •

قلت له : فإن أوصى بصلاة ما يثبت في ماله ؟

قال : معى أنه لا يثبت في ماله شيء ٠

ويوجد فى بعض القول أنه تكون كفارة بمكوك يزيد على الصاع ما يلزم الوصى ؟

قال : معى إنه يلزمه الضمان للزيادة إلا أن يسمى الموصى بمكوك معروف أو سدس معروف ٠٠

## الباب الرابع والأربعون فيمن أومى بزكاة تنفذ عنسه

وعن من أوصى بدراهم تنفذ عنه بعد موته عن زكاة عليه وشرطها صحاحاً ، فانفذ منها الوصى دراهم فيها شيء من الكسور .

قلت: هل يجوز ذلك ؟

فعلى ما وصفت ، فالإ تتفذ عنه إلا صحاحا كما أوصى •

وقلت: أو ميزها الوصى دراهم صحاحاً ، ثم كان يعطى منها الشىء بعد الشيء ، وكان يعطى بعضها الدرهم الصحيح بعينه ، وبعض يريد أن يعطيهم دون ذلك ، وكان يكسر الدراهم على أربع قطع ، وأقل وأكثر •

قلت : هل يكون ذلك عملا جائز أ ؟

فلا يعطى مكسوراً ولا يعطى إلا صحاحا كما أوصى به الهالك •

فإذا أراد أن يعطى أنفسا أعطاهم درهما صحيحا ، وأشركهم فيه جميعا عن رأيهم إن أراد ذلك ، لأن لا يكسره فيمدخل فيه النقص عن الصحيج ، وهو خلاف لما أوصى به ، والله أعلم •

جدمسالة: على أثر مسائل عن أبى الحسن: وذكرت أن أبا محمد أومى بحب بر بيتراجيدا زكاة ما حد هذا الجيد ؟ أهو أجود ما كان ، وأفضل ، أو هو وسط؟

قلت له: فإن جاز لكل واحد منهم حصته من المال ، وإنفاذ ما يجب عليه من الزكاة الموصى بها ، وسلموا كل واحد منهم ما يقع عليه من الزكاة إلى الوصى ، فحمله جملة وقام يفرقه ، هل يجوز له أن يعطى الوارث من ذلك إذا كانوا فقراء ؟

#### قال: لا يبين لي ذلك •

قلت له: فإن كان الموصى كل ما أعطاه أحد من الورثة فرقه ، هل يجوز للوصى أن يعطى غير من سلم إليه من الورثة ما أعطاه الآخر ، ما وقع عليه الأجر ، ويعطى الآخر ما سلم إليه هذا ووقع عليه ، أو يجوز لهم قبض ذلك ؟

قال : معى أنه إذا كان ذلك برأيهم فهو مثل فعلهم لبعضهم ، ولا يعجبنى أن يفعل ذلك لبعضهم إلا برأيهم .

\* مسألة: في الورثة إذا التزم كل واحد ما وقع عليه من وصية الفقراء ، فأراد كل واحد منهم أن يعطى الآخر ما يجب عليه في حصته أنه لا يضيق عليهم ذلك ، لأنهم بمنزلة الشركاء في المال الذي فيه الزكاة ، فلا يجوز لهم جميعا أن يأخذوا من جملة الزكاة التي تجمعهم ، إذا أخرجوها من رأس المال ، ولا لواحد منهم أن يأخذ منها ، لأنه متعبد بأدائها في الجملة .

فإذا ولى كل واحد أدى زكاته عن نفسه ، حسن عندى أن يعطى كل واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزكاة ٠

قال: ولعله يخرج معى فى الجملة فى معنى القول أنه لا يجوز لأنها فى الأصل وصية ، ولا وصية لوارث ، وهو أحب إلى التنزه ، فإن فعل ذلك لم يبن لى فيه ضيق ، هكذا معنى ما وجدت عن أبى سعيد .

#### الباب الخامس والأربعون

#### الوصية بالصييام

عن أبى سعيد: أما ما ذكرته من أمر وصى من أوصى أن يصام عنه من رمضان ، بحسب ما وصفت ، فمعى أن جميع ذلك جائز له ، ومجزى عن الهالك ، والوصى كيف ما نفذ عن الهالك صيام ما أوصى به من أحد ما ذكرته أو من وجه ما وصفته ، فذلك جائز إن شاء الله .

\* مسئلة: عن أبى على الحسن بن أحمد: فيمن أوصى بصوم أيام ، فأراد الوصى أن يستأجر له من يصوم عنه ، فهل يجوز أن تصوم المرأة عن الرجل ؟ وإن كان ذلك جائزا فلم يجز صوم المرأة عن الرجل ولم يجز أن تحج عنه ، فما الفرق فى ذلك ؟

فذلك جائز وأما الحج ففيه الاختلاف والله أعلم •

\* مسالة: من الزيادة المضافة ، ثم ومن كتاب الكفاية:

وقیل : فیمن أوصى بصیام ولم یسم به ، فأقل ما ینبت علیه صیام یـــوم ٠

\* مسالة: أبو سعيد: يشبه الانفاق أن من لزمه بدل شهر رمضان فلم يبدله حتى مات: أنه يصام عنه ، ولا يجزى الإطعام ، لأن ذلك ثابت عليه بدلا ، لا إطعاما ، وكذلك يقضى عنه الصيام ، ولا أعلم بينهم فيه اختلافا .

وما لزمه من الكفارة في معناه كان إطعاما إذا أوصى بانقاذه اطعاما .

وأما ما كان من النذر بالصيام ، فلم يف بنـــذره فيــه حتى مات ، وأوصى به ، فعندى أنه يخرج فى معانى قولهم إنه إن أوصى به صــوما أنفذ عنه من ماله صوماً كما أوصى ، واستأجر له من ماله من يصوم عنــه وإن أوصى به إطعاما أنفذ عنه كما أوصى به ، لأنه قد كان له الترخيص فى ذلك فى حياته .

وبعض لا يرخص فى ذلك أن يطعم حتى لا يطيق الصوم ولو أوصى ببدل شهر رمضان إطعاما كان ذلك مستحيلا من الوصية ويثبت بدلا •

# الباب السابع والأربعون الوصية بالكفارات

وأما الذي أوصى بصيام شهرين كفارة عن صلاة أو يمين ؟

فمعى أنه له أن يصوم عنه بعض ذلك ، ويطعم كيف ما اتفق له ، إذا كان الإطعام بالصيام موصولا ، وقيل : لا يجوز إلا أن يكون صيام بتمامه ، أو إطعام بتمامه ، وكل ذلك جائز إن شاء الله .

\* مسالة: وأما الذي أوصى بكفارات مختلفة ، وخلطها ثم أراد أن يفرقها على الفقراء؟

فله أن يفرقها كذلك ، ولا يضعف للواحد من الكفارة الواحدة مايعطى المسكين ، وإن أعطى المسكين الواحد في جميعهن فذلك جائز ، فافهم ذلك •

پ مسالة : وفى موضع ومن كانت عليه كفارة صلاة ، وكفارة يمين مغلظ ، وكفارة يمين مرسل ؟

فإن أخرج عن كل كفارة على حدة فليعط من أحب منهم عن كل يمسين ٠

وإن جمع الحب لم يجز أن يعطى كل واحد أكثر من ثلاثة أرباع المكوك حب ذرة أو شعيرا ، ومن البر نصف المكوك ٠

\* مسالة: وعن رجل موصى عليه بتفريق كفارات صلواته وأيمان ؟

فيفرق كفارة الصلاة الواحدة فى ثلاث ثمار ، فى كل ثمرة يعطى عشرين مسكينا ، ثم فى الثمرة الثانية عشرين مسكينا ، ثم فى الثمرة الثالثة يعطيهم أيضا •

قلت: يجزىء ذلك ويجوز أم لا ؟

فأما على الثمار فيجوز ذلك عندى أن يفرق فى كل ثمرة ما أمكنه ، أو ما أراد إذا أكمل الكفارة ، وأما أن يكرر على الفقير أو على الفقراء من كفارة واحدة أكثر من مرة واحدة ، فقد قيل إن ذلك لا يجوز فى قول أصطابنا .

پ مسئلة: وعن أبى الحوارى: وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ، ولم تحد كم لكل صلاة ؟

فلكل صلاة إطعام ستين مسكينا ، وإن أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا أجزأ ذلك إذا لم يكن فرضت الكفارات ، فإذا فرض • الميت الكفارات كفر عنه كما فرض •

\* مسالة: وسئل عن رجل أوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته كفارة صلاة ، وخلف ورثة اقتسموا ماله ، ولم ينفذوا عنه شيئا ، وأراد واحد منهم أن ينفذ ما يلزمه من الوصية ؟

قال: معى أنه قبل إن كان ثلث ميراثه من الهالك يقوم بالوصية كان عليه إنفاذ الوصية كلها، وإن نقص ثلث ميراثه عن الوصية لم يكن عليه أن ينفذ من وصية الهالك إلا ثلث ميراثه منه، حيث ما بلغ من الوصيية .

وقيل: إنما عليه بقدر حصته من الميراث في الثلث ٠

قيل له: فإن أقر الهالك بدين عليه ، وعلم به الورثة ، فاقتسموا المال ، ولم ينفذوا من الدين شيئا ، وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفذ ما يلزمه من الدين ؟

قال: معى أنه قيل من أراد من ورثة الهالك أن يتخلص مما أقر به الهالك من دين كان عليه أن يقضى من ميراثه من الهالك دين الهالك ، ولو استغرق ميراثه من الهالك دين الهالك كله ، ولم يفضل له شيء ٠

وقيل: إنما عليه من هصته بقدر الذي لم من المال من الدين في رأس المال ٠

\* مسألة عن أبى الحوارى: وعن امرأة هلكت ، وأوصت فى مالها بحجة ، وأوصت للفقراء والأقربين فى مالها بشىء ، ووكلت غير ثقة ، ثم إن الورثة أخذوا المال ولم يسلموا إلى الوكيل شيئا ، ولم ينفذ الوصى الذى أوصت به المرأة ، وأحب واحد منهم أن يتخلص من ذلك ، وينفذ الوصى الذى أوصت به المرأة ، فأبى الور"اث الآخرون ، أيجوز لهذا الذى قد أراد أن يتخلص أن يسلم الذى قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو فى بعض الوصى الذى أوصت به المرأة ؟

فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مم أوصت به هذه المرأة سلم ما يجب عليه من هذه الوصية على قدر ميراثه إلى الوكيل، فإذا فعل ذلك فقد برىء وتخلص إن شاء الله •

وليس له هو أن ينفذ هذه الوصية ما دام الوكيل حيا إلا أن يأذن له الوكيل بذلك ٠ به مسألة : وسئل عمن أوصى لكل كفارة لكل مسكين نصف مكوك بما يعطى بالصاع أو بمكوك المعاملة بين الناس في وقته ؟

قال: معى أن يعطى بمكوك البلد الذى عليه العمل بين الناس • قلت له: فإن سمى لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة ؟ قال: معى أنه يعطى ذلك أربعة أسداس ونصف بالصاع • قلت له: فإن قال: لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك ؟

قال : معى أنه يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلد الذى عليه العمل بين الناس فى وقته ٠

قلت له : فإن أوصى لرجل بسدس حب ذرة ، ما يكون له بأي سدس ؟

قال : معى أنه يعطى بسدس البلد الذى عليه العمل بين الناس في وقتـــه ٠

قلت له : فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حب ، ولرجل بسدس حب ، بر بما يعطيان ؟ بمكوك البلد أو بسدس الصاع ؟

قال : معى أنه يعطيان بسدس البلد الذى عليه المعاملة بين الناس في وقته ...... •

قلت له : فإن أوصى لرجل بسدس ، ولم يسم ذرة ولا برا ولا غيره ، ما يكون له ؟

قال: معى أنه يكون له سدس خشب الذي يكال به ٠

قلت له : فيكون سدس معيار الصاع ، أو معيار سدس البلد ؟ قال : معى أنه يكون له سدس البلد •

قلت له : فإن أوصى له بمكوك ولم يسم شيئاً ما يكون له ؟

قال : معى أنه يكون له مكوك البلد كان خشبا أو صفرا أو غبر ذلك .

قلت له : فإن أوصى له بمن ولم يسم شيئا ما يكون ٠

قال: معى أنه بكون له من البلد ما كان ٠

قلت له : فإن أوصى له بمن عسل ما يكون له من العسل ؟

قال : معى أنه يكون له من عسل البلد الذى فيه الوصية ٠

قلت له : فإن كان فى البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك ، ما يكون له ؟

قال: يعجبنى أن يكون له من العسل الأغلب في البلد ، والله أعلم ٠

\* مسئلة: وجدت فيمن أقر أن عليه كفارة فيها التخيير أو أوصى بذلك أنه لا ينفذ من ماله إلا الأقل من ذلك أن أجرة الصوم أقل من ذلك ، أو الإطعام أقل من أجرة الصوم وأنفذ الأقل من ذلك ،

\* مسالة: رجل أوصى أن يكفر عنه ثلاث كفارات ؟

فقول: يكفر عنه كفارة واحدة إطعام ستين مسكينا ٠

آقول يكفر عنه ثلاث كفارات كل كفارة إطعام ستين مسكينا ٠

### الباب السابع والأربعون

### فيمن وجب عليه الحج فلم يحج وأراد أن يومى بذلك

وسألته عن رجل وجب عليه الحج فلم يحلج حتى حضره الموت فأوصى بحجة ، هل عليه أن يوصى بالضحية ، كان غنياً فى حال الوصية أو فقيراً إلا أن وصيته تخرج من الثلث ؟

قال: فلا يبين لي ذلك عليه •

قلت له : وكذلك هل عليه أن يوصى أن يعتمر عنه ، أم ليس عليــه ذاـــــك ؟

قال: فليس عليه ذلك عندى +

\* مسالة: وسألته عن رجل وجب عليه الحج فلم يحبح حتى حضره الموت ، فأوصى بحجة تخرج من الحرم ، ولا تخرج من أكثر من ذلك ، وثلث ماله يفضل عن ذلك، ولو أوصى بها تامة لخرجت ما تكون الحجة من منزلة ، هل ترى تلك الحجة إذا استؤجر له من حج له بها من الحرم أن تجزيه عن حجة الفريضة ؟

قال : فعندى أنها لا تجزيه إذا كان قادراً على المج من وطنه ٠

قيل له : فإن أعجز ثلث ماله عن الحجة إلا من الحرم ، فأخرجها من هنا لك ، وقد كان قادراً على الحج قبل ذلك ، هل يجزيه ذلك ؟ •

قال: أرجو أنه يجزيه ٠

قلت له: أرأيت إن كان قد وجب عليه الحج ، ثم باد ماله ، وصار إلى حد العدم ، هل تجزئه التوبة ، وينحط عنه فرض الحج ، ولا يكون عليه أن يوصى بذلك عند الوفاة ؟

قال: فمعى أنه قبل إن عليه أن يوصى على حال ، لأن ذلك مما لا يضره ، فإن قدر الله ما ينفقه ومما يطيقه ، فعليه أن يفعل ما يطيقه مما تعبد به ٠

قلت له: فإن قدر الله مالا تخرج منه الحجة من الحرم ، فأخرجت وحج له بها ، ثم بعد ذلك قدر الله له مالا كثيراً ، هل تجزئه الحجة الأولى، ويكون هذا المال المستفاد آخر الورثة ؟

قال : فإن أوصى بها كذلك أنفذت الوصية ، والله أولى به •

وإن أوصى بحجة تامة فنقص المال عنها حتى أخرجت من الحرم ، ثم ساق الله له مالا صحح أنه كان له في حياته بميراث أو غيره ، فإن كان ما بقى من الدراهم من الحجة تضرج بها حجة ثانية من بلد أخرجت عند حجته من بلده ، وإن نقصت عن ذلك استؤجر بها من يحج عنده ، حيث بلغت حجة ثانية إذا بلغت خرجت من ثلث ماله .

قلت له : فإن عاد ساق الله مالا أكثر من الأولين ، تخرج الحجة منه تامة ، هل يحج عنه ثالثة ؟

قال نعم ٠

قلت له: وكذلك ما دام على هذا يصاب له مال أكثر من الأول ، ولم ينفذ الحجة تامة ، فعليهم أن يخرجوا عنه ، كما أصيب له مال حتى يحج له حجة تامـة ؟

قال: نعم لا يزالون على ذلك حتى تخرج وافية ٠

# الباب الثامن والأربعون في لفظ الوصية

وأما الذى أقر بحجة عليه وفى ماله حجة أربعمائة درهم يحج بها عنه إلى بيت الله الحرام ، فهذا معنا ثابت على حسب ما عرفنا من الاختلاف ، ونحب فى هذه اللفظة أن نثبت على ماوصفت ان ثناء الله ،

وأما الذى أوصى أن عليه وفى ماله حجة يحج بها عنه إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ، وقد فرضها فى ماله عشرين دينارا ، فهذا جائز ثابت إن شاء الله عز وجل ٠

\* مسالة : معروضة على أبى سعيد : أشهدنا غلان بن غلان قد أوصى فى ماله بأربع مائة درهم يحج بها عنه إلى بيت الله الحرام •

#### الباب التاسع والأربعون

### الوصية بالحج وللحج وما أشبه ذلك

وقال: فى رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا فى حجة عنه أو عليه أو له غذلك له جائز فى هذا الموضع لهذه المجهة ويكون فى ثلث ماله مع وصاياه •

\* مسالة: عن أبى الحوارى: وذكرت فيمن أوصى بحجة ولم يفرضها فكان أبو المؤثر يقول: إن كان الموصى بالحجة وليا من المسلمين فيطلب رجلا من المسلمين ، إلا أنه قد ذكرنا الشيء الكثير، ولست أقف عليه ، إلا أن المعنى ينظر له رجلا من المسلمين بماعز وهان ، إلى أن يستفرغ ثلث ماله ، ويرضى بدون ذلك •

غإن كان الموصى ليسه كذلك ، وكان من سائر الناس ، فما اتفق عليه الورثة ، والخارج من قليل أو كثير ، وليس عليهم فى الوصايا أكثر من الثلث ، وتكون مع الوصايا •

قال غيره: وقد قيل ما اتفق عليه الورثة والأجير ، فليس عليهم غير ذلك ، ولا الحج للولى إلا رجل من المسلمين ، وتحسب له إجسارته في ذلك .

\* مسالة: وعن رجل أوصى بحجة ، وأن تعطى ثقة قد حج عن نفسه ؟

قال: قد حد حدا و لا أرى أن بجاوز حده ٠

پ مسالة: وعن رجل أوصى فى صحته بحجة ، وأن تعطى فى صحته أو فى مرضه موته بشىء من ماله قد حده وسماه ، وقال هو فى حجة أو يباع ويحج عنه به ٠

قلت: هل يثبت ذلك بهذا اللفظ؟

فعلى ما وصفت فإذا جعل شيئا من ماله يحج به عنه جاز ذلك ، وإن كان فى مرضه وكان يخرج من الثلث ، فليس لوارثه فيه تغيير ، ذلك إن كان فى صحته لم يكن لوارثه فيه تغيير إذا قال هـو فى حجته يحــج به عنـــه .

پر مسالة: وعن رجل أوصى بألف درهم يحج عنه فوجدوا رجلين يحجان بحجتين بألف درهم ، أتدفع الدراهم إلى رجل واحد يحج ، أم تعطى فى حجتين ؟

فنرى أن تعطى في حجتين ٠

ومن غيره قال: نعم ، وهذا إذا لم يسم كم من حجة ٠

وإن أوصى بها فى حجة واحدة أنفذت وصيته فى حجة واحدة ، ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره ، فلعل ذلك كان لازما له من وجه من الوجوه ٠

\* مسالة: وعن رجل أوصى بحجة وجعل لها ألف درهم وتصاب الحجة بدون ذلك ٠

فيعطى رجل منها بحجة ، والفضل إن كانت تبلغ حجـة ، وإلا فهى حيث وصلت .

قال غيره: تعطى كلها ف حجة لا يجاوز بها قوله .

\* مسئلة: أبو بكر واختلفوا في الرجل يوصى أن يحج عنه بألف درهـــم ٠

أبو سعيد يخرج أنه إذا قال: حجوا عنى بكذا ، ولم يقل حجة ولا أكثر فقيل: يجعل فى ذلك ما تم حجة فصاعدا ، ويعجبنى أن يعتبر أمر الموصى ، فإن كان إذا خرج بنفسه أنفق مثل ما أوصى أعطى فى حجة واحدة ، فإن خرج أكثر من حجة أعطى ما يعتبر أن به بنفسه .

وأما قوله: حجوا عنى بألف درهم حجة ، فإذا ثبت ذلك لم يكن إلا في حجة واحدة ٠

وسئل عن رجل أوصى أن يحج عنه بمائة درهم ، وثلثه أقل من مائة درهــــم ؟

قال: يحج عنه بالثلث من حيث بلغ •

وأما إذا أوصى أن يحج عنه بثلثه حجة واحدة ، والثلث يبلغ حججا كثيراً فإنه يحج بالثلث ما بلغ من الحجج كُلُ عام مرة ٠

قال أبوسعيد : معى أنه قد قيل يحج عنه بالثلث حجة واحدة ما بلغ إذا أوصى بذلك ٠

وقيل: يحج عنه به حججاً ما بلغ ، ولو كان ذلك في عام واحد أجزأ في القول الآخر .

ومنه وإذا أوصى أن يحج عنه بمائتى درهم فى ثلثه ـ وفى نسخة ـ وهى ثلثه ، فحج بها فبقى من نفقته وكسوته ؟

قال : برد ذلك إلى ورثة الميت ، إلا أن يجيز ذلك الورثة فهو له ٠

قال أبو سعيد : ومعى أنه قيل ما بقى من الحجة ، جعل فى سبيل الحسيج ٠

ومن الكتاب: وإن جامع فى حجته فأفسد ، فالكفارة عليه ، ويرد ما بقى من النفقة ، ويضمن ما أنفق •

وعن رجل أوصى أن يحج عنه ، فاستأجروا رجلا ، فقطع له أجرة فحج ؟ قال : قال بعض أصحابنا : لا يجوز القطع من أجل أأنه يفضل في يديه من النفقة يرده على الورثة ، وإن عجزت عنه نفقته كانت عليهم أن يعطوه نفقة مثله وما لابد له منه .

وقال بعضهم: لا بأس إذا قطع الورثة الأجر ، وضمن الأجمير بالحجة ، فكل شيء يفضل من نفقته فهو له لأنه ضامن •

وعن رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا رجلا فسرقت نفقته من بعض الطريق فرجـــع ؟

وقال : عليهم أن يحجوا آخر من ثلث ما بقى فى أيديهم ، لأن الأولى للم يتسم

قال غيره: هسن عندى ٠

ومنه ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عنى نسمة ، فاشتروها بمائة درهم فماتت قبل أن تعتق كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقى فى أيديهم •

قال غيره: حسن عندى •

\* مسألة: من جواب أبى الحسن رحمه الله: وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة ، وهذه القطعة ، فإن كانت جعلت قطعتها لحجتها فثمن القطعة ينفذ فى الحجة ، وليس للورثة نقص ، وإنما هى ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالكة ،

وأما ما ذكرت من أمر الوصيتين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة ، وذلك أن أحدهما طلب أن يخرج بالحجة ، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة إلا أن يتفقا على ذلك •

وقول من قال: يعطى ثقة أولى معنا من قول من قال يعطى غير ثقة •
وإن خرج بالحجة خارج وشرطوا عليه الشهادة عند المناسك ، فعليه
ذلك أن يصح ذلك فعليه ذلك •

وإن لم يشترطوا عليه ذلك ، وقال : إنه قد حج بها فأحسب أنى وجدت فى بعض الآثار أن قوله مقبول إذا لم يشرطوا عليه ، وهذا إذا جعلت قطعتها بحجتها فى قولها قطعتى ف حجتى •

قال غيره: إذا جعل لكل واحد من الوصيتين ما لجميعهما جاز أن يخرج أحدهما بالحجة بأمر الآخر منهما •

ومنه: وأما قولها حجتى فى قطعتى فهى معى تشبه اللفظة ، إلا أنى لا أقول شبيئًا فى اللفظة .

قال غيره: إذا قالت: قطعتى هذه فى حجتى وصية بذلك ، أو لحجتى فالقطعة ، وما أثمرت تنفذ حجتها •

وإذا قالت: حجتى فى قطعتى هذه ، فإن سمت بها كانت فى القطعة وإن لم تسم بشىء كانت حجة وسطة فى القطعة وما بقى للورثة .

\* مسألة: وعن أبى الحوارى: وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحج بها عنه ، فمات الوكيل ، ودثرت الأرض وعرضت ، فأعطى فيها خمسة دنانير ، هل تبلغ ويحج بها حيث بلغت ؟

فعلى ما وصفت فذلك جائز للورثة أن يبيعوا هذه الأرض ، ويحجوا بها حيث بلغت .

\* مسألة: وقيل فيمن لزمه الحج فلم يحج ، وهو يقدر على الحج إلا أنه يدين بالحج ، ويأمل قضاءه حتى خلا لذلك سنين ، ثم خرج ليحج فمات فى الطريق من قبل أن يحرم بالحج أنه سالم ، وليس عليب أن يومى بذلك ما لم يحرم من الميقات بالحج أو بالعمرة .

فاذا أحرم من الميقات بالحج أو بالعمرة ، فعليه أن يوصى بالحج إذا كان يريد الحج ، كان قد لزمه الحج من الغنى أو كان فقيرا إلا أنه قد دخل فى الحج وأراد الحج .

## فهرس الجزء الثامن والعشرون من كتاب الممنف في الوصايا

## الصفحة

|    | : الوصية للمسلمين وللرسول صلى الله عليــه            | الباب الأول      |
|----|------------------------------------------------------|------------------|
| γ  | وسلم ٠                                               |                  |
| 11 | : الوصية في سبيل الله                                | الباب الثاني     |
| 14 | : الوصية للشراة                                      | الباب الثالث     |
| ۱۳ | : الوصية للشدا                                       | الباب الرابـــع  |
| ١٤ | : الوصية للسبيل                                      | الباب الخامس     |
| 19 | : الوصية في اصلاح المال والاقرار له                  | الباب السادس     |
| ۲۱ | : الوصية للطريق                                      | الباب السابع     |
| 77 | : الوصية للأفلاج والموارد وحفر الأطوى                | الباب الثامن     |
| ۲۸ | : مسائل في الكفن                                     | الباب التاسع     |
| ۳۱ | : الوصية للقبور والموتى وما أشبه ذلك                 | الباب العاشر     |
| ٣٤ | ر : الوصية للجار                                     | الباب الحادى عشه |
| ٣0 | : الوصية للميت                                       | الباب الثاني عشر |
| ٣٧ | : فيمن أوصى أن يطعم عنه فى المآتم                    | لباب الثالث عشر  |
| ٣٩ | : الوصية للولد وما في البطن                          | لباب الرابع عشر  |
|    | ر : الوصية لفسلان ولبنى فسلان ولأولاد                | لباب الخامس عشه  |
| 20 | فــــــلان                                           |                  |
| ٦٧ | ر : الوصدية لبنى فسلان اذا كان حدا<br>أو كانوا تبيلة | لباب السادس عث   |

| الصفحة | •                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧     | الباب السابع عشر : الوصية للورثة                                                   |
| ٧٢ ,.  | الباب الثامن عشر : الوصية للزوج والزوجة                                            |
| ٧٥     | الباب التاسع عشر : في أخذ الورثة والأقارب من الوصية                                |
|        | الباب العشرون : في الوصية والاقرار للمماليك وفي                                    |
| ۸۱     | عتقهم ووصيتهم                                                                      |
| ٩١     | الباب الواحد والعشرون: في الوصية لفقرائه أو لفقراء أقربيه                          |
| 9 {    | الباب الثاني والعشرون : الوصية للفقراء ولفقراء أقربيه                              |
| 1+4    | الباب الثالث والعشرون : فيمن يدخل عليه الأقربون                                    |
|        | الباب الرابع والعشرون في وصية الأقربين أنها فرض أو غير                             |
| 114    | فرض                                                                                |
| 119    | الباب المهامس والعشرون: الوصية للأقربين                                            |
| 177    | الباب السادس والعشرون : في الوصية                                                  |
| 172    | الباب السابع والعشرون: فيمن يجب عليه أن يوصى للأقربين                              |
| 144    | الباب الثامن والعشرون : في لفظ الوصية للأقارب                                      |
| 122    | الباب التاسع والعشرون: في الوصية للأرحام                                           |
|        | الباب الثـــ لاثون : في الوصية وما يكون منها على ســبيل                            |
| 124    | قسمة الوصية التي لا تسمى                                                           |
|        | الباب الواحد والثلاثون: ما يصح به معرفة الأقارب لانفاذ                             |
| 101    | الوصية                                                                             |
| 104    | الباب الثانى والثلاثون : في الأقربين اذا كان فيهم مسلم أو مشرك أو عبد وما أشبه ذلك |

| الصفحة |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 107    | الباب الثالث والثلاثون : من يبرأ بعطيته من الأقارب          |
| •      | الباب الرابع والثلاثون : فيمن ينتهى اليه من الآباء من يستحق |
| 177    | الوصية                                                      |
| , •    | الباب الخامس والثلاثون: في الأخــوال والأعمـام في وصية      |
| 179    | الأقربين                                                    |
| 177    | الباب السادس والثلاثون: ما يقع فيه الاختلاف                 |
| 144    | الباب السابع والثلاثون : الأعمام والأخوال                   |
|        | الباب الثامن والثلاثون : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي     |
|        | بسبین لعده ووصیته وعلی کم یقطع                              |
|        | وفي غيبته بعضهم وموتهم ونسائهم                              |
| 198    | ف الوجود وفيما يفضل                                         |
| 7+7    | الباب التاسع والثلاثون : في الأقارب اذا لم يعرفوا أو عدموا  |
| 71.    | الباب الأربعون : في قسمة وصية الأقربين                      |
|        | الباب الواحد والأربعون: في قسم الوصية عن أبي المؤثر نسخه    |
| 714    | كتاب محمد بن يحيى الحضرمي                                   |
| 444    | الباب الثاني والأربعون: في الأقربين وتسليم سهامهم اليهم     |
| 74+    | الباب الثالث والأربعون : في الوصية بالصلاة وكفارتها         |
| 344    | الباب الرابع والأربعون : فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه           |
| .747   | الباب الخامس والأربعون: الوصية بالصيام                      |
|        |                                                             |

الصفحة

الباب السادس والأربعون: الوصية بالكفارات ٢٣٩

الباب السابع والأربعون : فيمسن وجب عليه الحج فلم يحج

وأراد أن يوصى بذلك

الباب الثامن والأربعون : في لفظ الوصية ٢٤٦

الباب التاسع والأربعون : الوصية بالحج وللحج وما أشبه ذلك ٢٤٧

رقم الايداع ٧٤٠٧ لسنة ١٩٨٤

مطابع سجل العسرب

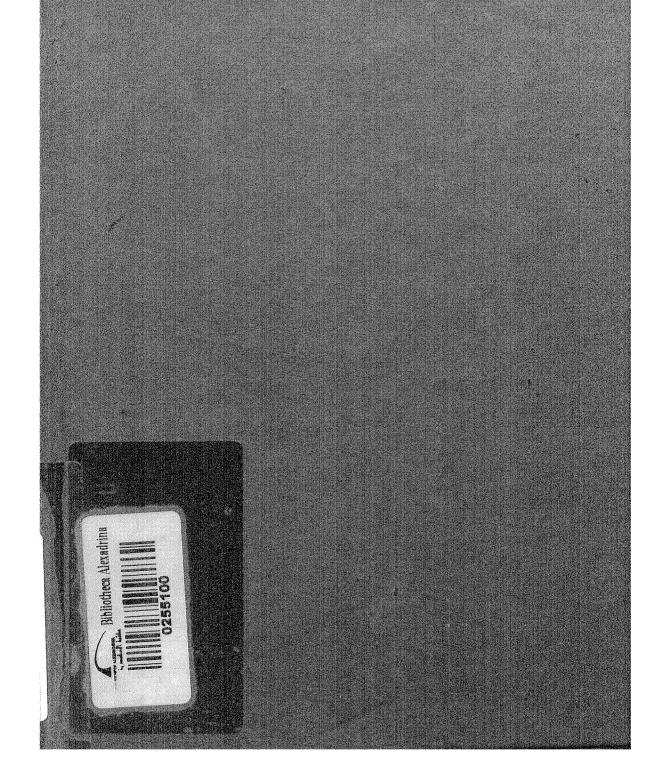